











# الركتور محرك ين جيسيتي الركتور محرك ين جيسيتي

النقضيا في المناهي

حاربا النام المالية

#### ٨٠٤١٥-١٩٨٨



المكتب: شارع سوريا ـ بناية درويش ـ الطابق الثالث الادارة والمعرض ـ حارة حريك ـ المنشية ـ شارع دكاش ـ بناية أبو على طعام ض ـ ب ١١ ـ ٨٦٠١ منظون ٨٣٦٦٩٦ ـ ٨٣٧٨٦٨ ـ ١٤٠٠ تلكس تعارف ٢٣٦٤٩ ـ ١٠٠٠

ombine - no stam, s are a, lied by re istered version

بينإلنالج الخيا



## مقدمة الناشر

يسر الدار أن تقدّم للقراء الكرام الترجمة العربية لهذا الكتاب القيّم ( الإقتصاد الإسلامي ) ولا غرو فهو يعبّر عن فكر أصيل ، وبحث منطقي سليم ، في أبعاد النظرية الإقتصادية الإسلامية ، قام منظّرها المرحوم الدكتور آية الله بهشتي

وإننا إذ نهيب بقرائنا الأعزة أن يقوموا بالمطالعة الدقيقة له ، أنرجو أن يوفقنا الله جل وعلا لنشر أمثاله من الكتب المفيدة والله الموفق .



#### مقدمة

إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المفكرين الملتزمين بالإسلام في النظروف الحالية ؛ اكتشاف طريق الوصول إلى معرفة أدق وأوضح لأسس النظام الإسلامي على مختلف الأصعدة التي يواجهها مجتمعنا الإسلامي اليوم ، ومن أهم قضايانا الحالية : الحاجة إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة بأسس الإقتصاد الإسلامي . والتحقيق بشأن هذه الأسس ومطالعتها واستخراجها من النصوص الموجودة في بطون الكتب مع إنتباه كاف لأبعادها المختلفة يحتاج إلى اجتماع عدة شرائط في الشخص المحقق ، ولا شك أن آية الله بهشتي ـ أعلى الله مقامه ـ واحد من الوجوه العلمية النادرة بهشتي ـ أعلى الله مقامه ـ واحد من الوجوه العلمية النادرة والتي قامت ومنذ زمن بعيد بالبحث والتحقيق العلميين حول أسس الإقتصاد الإسلامي ، وقد شرح نتائج مطالعاته القيمة في كتاباته وأحاديثه ودروسه وخطبه ، تلك الشخصية القيمة في كتاباته وأحاديثه ودروسه وخطبه ، تلك الشخصية القيمة

التي قال عنها إمام الأمة : « إنه مجتهد جمامع للشرائط ، وقلما وجدتُ أمثاله حتى في الحوزات العلمية » .

إن هذه المجموعة التي ننشرها تحت عنوان « الإقتصاد الإسلامي » حصيلة علمية جمع لبعض آثار ذلك الفقيه المفكر ، وقد جُمعت بجهود بذلها محبوه ، ودونت من قبل مجلس إحياء آثار آية الله بهشتي . وها هي توضع مين أيدي القراء الأعزاء

والجدير بالذكر ، أن أكثر الهـوامش الواردة في ذيــل الصفحات مستخرجة من نصوص أقـوال شهيدنا المظلوم ، والتي وردت ضمن هذه المجموعة . وهناك بعض الهوامش التي وردت فيها توضيحات من مجلس الإحياء قـد ميزناها بالحرف (م) .

مرة أخرى نتقدم بالشكر إلى جميع محبي هذا الشهيد العظيم الذين قدموا لنا العون في إبراز آثاره ونشرها ، ونسأل الله تعالى مزيداً من التوفيق لهم جميعاً .

مجلس إحياء آثار آية الله بهشتي

# الملكية في الإسلام

## تعريف المُلكية :

« المُلكية » علاقة إجتماعية اعتبارية تعاقدية بين شخص أو مجموعة أشخاص ، وبين شيء ما ، تدل على شرعية تصرف المالك بملكه ، وتعطيه الحق في منع الآخرين من التصرف به . وهذه الشرعية نسبية ومتغيرة ، وتتفاوت في الأنظمة الإجتماعية المختلفة ، وليست المُلكية مسألة عينية فيزئائية بل هي مسألة عينية إجتماعية ، والعينية النيزيائية تعني كون الشيء ذا حقيقة واقعة حتى لو لم يكن هناك أي ذهن وصاحب ذهن ، ولا أي

إنسانٍ أو حيوانٍ أو مَلَكٍ ، ولا أي صاحب إدراكٍ ووعي . فالشجرة موجودة مثلًا على جانب الطريق ؛ وعلى هذا فإن وجود الشجرة على جانب الطريق حقيقة فيزيائية وطبيعية وخارجية (١) ، سواء كان هناك متصور في هذا العالم أو لم يكن ؛ فإن هذه المسألة حقيقة خارجية وعينية .

والحقائق الإعتبارية التي تشكل عامة الحقائق الإجتماعية عبارة عن أشياء ذات حقيقة واقعة ولكن شريطة وجود من يعطيها الإعتبار، ووجود أصحاب أذهان في العالم، والملكية أيضاً من هذا النوع من الحقائق، وكذلك الوجوب التكليفي (وليس الوجوب الوجودي) أي الأحكام الواجبة والمحرّمة، والمستحبة والمكروهة والمباحة، التي هي أحكام تكليفية من هذا النوع أيضاً، فلو لم يكن في العالم أي صاحب ذهن لما تحقق أي وجوب، والأحكام الوضعية التي تنتزع من الأحكام التكليفية ثم تكون موضوعاً لمجموعة أخرى من الأحكام التكليفية هي من هذا النوع أيضاً.

فإذا قيل إنّ هذا الكتاب لفلان فإن ذلك يكون حين يوجد اعتبار إجتماعي ، وفي هذه الحال يصبح موضوع الحكم

<sup>(</sup>١) إننا إذا استعملنا هذه المترادفات الثلاث فمذلك لمجاراة لغة العصر ، ولا ينافي ذلك مسألتنا ، فالخارجية والفيزيائية في نظرنا تعنيان العام والخاص المطلقين ، ولا إشكال في استعمالها معاً .

تكليفياً يقضي بعدم استعمال هذا الكتاب إلا برخصة من فلان .

والمُلكية مسألة اعتبارية تبرز في الحياة الاجتماعية ، فلو كان في العالم إنسان واحد فقط لما توفرت له أرضية الفكرة التي تجعله يقول : « إنني أملك شيئاً ما » ولكن حين يعيش الناس مع بعضهم تبرز بينهم مجموعة من الأمور المتفق عليها . ولا يجب هنا أن يجلس شخصان أو مجموعتان ليبرما بينها إتفاقاً مهذا الشأن ، بل إن الإتفاقات تحدث من ذاتها أحياناً .

والمُلكية علاقة اعتبارية وإجتماعية وتعاقدية بين المالك وملكه ، وقد يكون المالك شخصاً أو مجموعة أشخاص . ولنأخذ مثلاً كتاباً يتعلق الآن بشخص معين ، فهناك علاقة بين هذا الشخص وذلك الكتاب ، وهذه العلاقة ستتبدل بعد موت الشخص إلى علاقة جماعية أي أن ما كان ملكاً لذلك يصير ملكاً لمجموعة تتألف من النوجة والأبناء والأب والأم ملكاً لمجموعة تتألف من النوجة والأبناء والأب والأم فيكون مشتركاً بينهم ، وهناك أشياء يملكها المجتمع والأمة . وهذه العلاقة تبين أن للمالك حق التصرف بملكه بمختلف الأشكال ، ويحق له أيضاً أن يمنع الأخرين من التصرف به ، أي أنها تبين شرعية هذا الأمر ، وهذه الشرعية نسبية وتتفاوت بين المجتمات المختلفة والموارد المختلفة ، ففي بعض الأنظمة بين المجتمات المختلفة والموارد المختلفة ، ففي بعض الأنظمة

يتحدَّد حق تصرف الإنسان بملكه ـ مع كونه مالكاً له ـ ، ومن ويتحدد كذلك حقه في منع الآخرين من التصرف . ومن الطبيعي أن الصفة الأولية في الملكية تتمشل في أنها تعطي للمالك حقاً مطلقاً في التصرف ، ولكن هناك تحديدات لهذا الحق في الأنظمة المختلفة .

#### تعريف المال والملك:

« الملك » هـو الشيء الـذي يملكـه الإنسـان ، ويــأتي بمعنى « المملوك » . أما « المال » فهـو ذلك الشيء الـذي يكون لـدى الإنسان ذا قيمة استهلاكية مباشرة أو غير مباشرة .

## تعريف القيمة الإستهلاكية:

إن أي شيء أو عمل يستفيد منه الإنسان (أي يمكنه أن يؤمن - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إحدى رغباته وحاجاته) فهو يملك بالنسبسة له قيمة إستهالاكية أي (قابلية للإستهلاك) (١) . وتجب معرفة القيمة الإستهلاكية وفق ما

<sup>(</sup>۱) ممثلا: للحنطة والتفاح واللحم والحليب والجلود والقطن والصوف وباقة الزهور قيمة إستهلاكية لدى الإنسان ، وحين يكون الحديث عن الإستهلاك لا ينبغي التفكير فوراً بالأكل ، فالمقصود بالإستهلاك هنا أوسع من ذلك ، وعليه فإن لكل من باقة الورد أو اللوحة

تحمله من معنى واسع في علم الإقتصاد ، والطريف أنّ علاقة المال بالقيمة الإستهلاكية قد وردت في كتبنا الفقهية ، ومع أنها لم تذكر مصطلح « القيمة الإستهلاكية » ولكن معنى هذا المصطلح قد ورد فيها ، إذ جاء في كتاب اللمعة حول شرائط المبيع ما يلي :

« يشترط كون المبيع ممّا يُملَكُ ، أي يقبل الملك شرعاً ، فلا يصح بيع الحُرِّ ، وما لا نفع فيه غالباً كالحشرات »(١) .

وكذلك نشاهد فيها يلي أن البحث يدور حول ما لا ربح فيه على الأغلب ، إذ أن الشيخ الأنصاريّ (رحمة الله عليه الذي يعتبر بحق من الوجوه اللامعة في القرون الماضية من حيث قدرته على التحليل وسلامة تفكيره الفقهي ) قد طرح هذا الموضوع بشكل أدق في كتاب المكاسب بقوله :

« القول في شرايط العموضين : يشترط في كلِّ منها كونه متموّلاً لأن البيع لغةً ، مبادلة مال بحال . وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ومحللة في الشرع لأن الأول ليس بمال عرفاً كالخنافس والديدان والنحل ، فإنه

الجميلة أو عمل المعلم وخدمات الطبيب أو الحلاق أو البائسع المتجول وبشكل عام لجميع الخدمات قيمة إستهلاكية بالنسبة لنا .

<sup>(</sup>١) شرح اللمعة ، الجزء الأول ، ص ٣١٨ ، كتاب المتاجر .

يصح عرفاً سلب المصرف لها ، ونفي الفائدة عنها ، والثاني ليس بمال شرعاً كالخمر والخنزير »(١) .

وإذا وجدت في الكتابات الإقتصاذية المعاصرة حول الأمور الإقتصادية الأساسية موضوعاً بإسم ربح القيمة الإستهلاكية (Utility) فعليك أن تعلم أن هذا المعنى لم يخلق حديثاً ، بل هو تصور عرفي وعام يتبادر حتى إلى أذهان الفقهاء في بحث الإقتصاد من كتبنا الفقهية ، إذ يطرحونه هناك ، ومع أن طريقة البحث مختلفة لديهم فإن أصل الفكرة والتصور موجود (٢) .

وإننا إذا طرحنا في بداية هذا البحث مسألة الملك والمال فذلك لأننا سوف نحتاج إليهما في البحوث القادمة ، وكذلك لمعرفة العلاقة بين المال ومصطلح القيمة الإستهلاكية الذي يطرح في الإقتصاد الحديث .

<sup>(</sup>١) المكاسب، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) وهناك مسألة طريفة أخرى يبطرحها الشيخ هنا نقلاً عن الفقهاء السابقين ، وهي عبارة عن سؤال يقول : همل إن الملك والمال عام وخاص مطلقان أم هما عام وخاص من وجه معين ، وهمل هما متساويان أم متباينان ؟ وهمل يستنبط أنها عام وخاص من وجه معين ، وفي بحثه هذا مسائل طريفة جديرة بالمطالعة .

#### ملكية الله ومصدرها

إنّ منطق الفطرة يتقبّل أنّ لخالق شيءٍ ما حق التصرف فيه ، وعلى هذا الأساس يعتبر الله مالكاً للعالم ، لأنه هو الذي منحه الوجود وبتعبير آخر: إنّ مُلكية الله لجميع العالم مسألة مطابقة للمنطق الفطري:

﴿ قَـَالُوا : اتخَـَدُ الله ولَـداً سَبَحَـانَـه هـو الغنيّ ، لـه مـا في السمـوات ومـا في الأرض إن عنـدكم مـن سلطان بهـذا ، أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ (١) .

وقد وردت في القرآن العبارتان «له» و «لِله» كثيراً ، وسبب اختيار هذه الآية يكمن في اعتبار ما قبلها ، وقوله : ﴿ قالوا اتخذ الله ولِداً ﴾ جاء بمعنى أنه لا يملك شيئاً الآن بل إنه سوف يملكه ، فتكون الإجابة : ﴿ هو الغني ﴾ أي أنه يملك كلّ شيء ، ولأجل تبيان هذا الكل من الأشياء يقول : ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ فالآية تتحدث عن ملكية الله للعالم بمعناها الإجتماعي الذي يدور في أذهاننا ، وهناك آيات كثيرة أخرى في القرآن في هذا المجال .

إنَّ مُلكية الله للعالم ذات مصدر حقيقي ولكن هذه المُلكية

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۸ .

نفسها مسألة اعتبارية ، بمعنى أنه ما لم يكن هناك بشر ، وما لم تكن علاقة الملكية هذه التي تكتسب معناها وتتحقق عادة من الحياة الإجتماعية للبشر ؛ فلن يفكر الذهن بملكية الله ، ولن يتحقق هذا الإعتبار لدينا(١) . ومن الطبيعي أنه حين يقال : إن الله مالك السموات والأرض فلن تكون هناك حاجة لسند أو بينة ، فمصدر الملكية بالنسبة له مسألة حقيقية وليست مسألة تعاقدية ، ولهذا فهي من الأمور الفطرية . فلو آمن شخص بالله معتبراً إياه خالق السهاء والأرض ؛ فلن يشك بعد ذلك في اعتباره مالكاً ، بيده جميع الصلاحيات ، وله جميع أنواع حق التصرف(٢) . وعليه فإن مصدر ملكية الله يكمن في إبداعه ومنحه الوجود ولا حاجة به إلى مصدر آخر .

<sup>(</sup>۱) إن هذه المسألة تشبه قولنا: إن الله يتكلم ، فمع أن الله يتكلم ولم يوجد أساساً أي مستمع فلن تكون لصفة الله هذه أرضية ، وبتعبير آخر: إن أقل ما يقال إن التكلم ليس من الصفات الموحودة في مرحلة ذات الله وما لم يكن هناك سامع (سواء كان ذلك السامع السياء والأرص أو الملائكة والناس) فلن يكون للتكلم معنى في مرحلة الذات الإلهية

<sup>(</sup>۲) ﴿ بيده ملكوت كــل شيء ﴾ ( المؤمنون : ۸۸ ، يس : ۸۳ ). ﴿ بيده الملك ﴾ ﴿ الملك : ۱ ) .

#### حدود ملكية الله:

إِنَّ مُلكية الله تعالى للعالم لا حدَّ لها ، وحيث أنَّ الله تعالى مصدر وجود جميع الأشياء فإنَّ مُلكيته للعالم كلّه مُلكية مطلقة وبلا أيّ نوع من الحدود .

## ملكية الإنسان ومصدرها وحدودها:

في الأنظمة الإجتماعية المختلفة اعتبار للمُلكية بين الإنسان وبعض الأشياء ، وقد طرحت في كُلِّ من هذه الأنظمة مُلكية الفرد أو المجتمع بالنسبة للأشياء بشكل من الأشكال(١) .

## مصادر ملكية الإنسان

#### ألف \_ العمل المنتج والمبدع:

إن منطق الفطرة يحكم لصانع شيء ما بحق التصرف فيه ويعتبره مالكاً له ، وعليه فحين يصنع الإنسان شيئاً بعمله

<sup>(</sup>۱) حتى أننا نرى في الأنظمة المطبقة في الدول التي تسمى بالماركسيه كالإتحاد السوفياتي أن الناس يملكون الملابس والسيارات والمساكل وحتى حدائق صغيرة لزراعة الخضروات والمحاصيل الزراعية البيتية وغير ذلك ، وفي تطبيق الإشتراكية تطبيقاً كاملاً تطرح الملكية كملكية جماعية في الأقل وذلك يعني أن أصل معنى الملكية مطروح هناك .

المبدع والمنتج فإنه يكتسب حق التصرف فيه ذاتيًا ، ويعدُّ مالكاً له(١) ، ولا ريب أن الإنسان قادر على الإيجاد والإبـداع ، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك :

المثال الأول: لو أردت ارتداء بعض الملابس فمن المؤكم أنك لن تستطيع إعدادها عن طريق النهاب إلى مزرعة القطن، ومن أجل أن يتحول القطن إلى ملابس لا بدَّ من أن تجري عليه أعمال الغزل والنسيج والخياطة، ولكلِّ من هذه الأعمال إبداع خاص به، وهذا يعني أن يخلق من دلك القطن شيء يمتلك قيمة إستهلاكية جديدة لم تكن موجودة فيه قبل ذلك.

المثال الثاني: حين تدهب لشراء بعض الكتب من محل بيعها، ثم تريد أن تنقلها إلى منزلك أو إلى غرفتك في المدرسة، ولأجل أن لا تنفرط من يدك فتسقط إلى الأرض وتتلف ؛ تطلب قطعة من الخيط لتحزمها به، ولو أعطوك في هذه الحالة شيئاً من القطن لهذا الغرض فإنه لا ينفع في حزم الكتب، أي أن القطن لا يملك هذه القيمة الإستهلاكية،

فمن ذا الذي يخلق في القطن هذه القيمة الإستهلاكية ليصبح خيطاً قوياً ينفع في حزم الكتب؟ إنه الغازل الذي يغزل القطن فيخلق له قيمة إستهلاكية جديدة .

المثال الثالث: لو أعطوك لفافة من هذه الخيوط التي تنفع للحزم فهل يمكنها أن تكون لباساً تلبسه ؟ كلاً ، إذاً يجب توفر نساج يخلق فيه قيمة إستهلاكية جديدة ويحوله إلى قماش ، ولكي يصبح لباساً لا بدَّ من خيّاط يخلق فيه قيمة إستهلاكية ثالثة ، وعلى هذا الأساس وحين كان الإبداع يمثّل المصدر الطبيعي لإعتبار الملكية ، فإنّ كلَّ من يملك هذا الإبداع له الملكية أيضاً ( في حدود الإبداع هذا ) ، إذن ليس كل عمل مصدراً للملكية ، بل إنّ العمل الذي يكون مصدراً لها هو ذلك العمل المبدع والمنتج ، أي الذي يحدث قيمة إستهلاكية جديدة .

المثال الرابع: لو مزقت قطعة من الورق فهل أنجزت عملاً يكون مصدراً للملكية ؟ في هذه الحالة مع أن هناك عملاً قد أنجز على مادة طبيعية ، ولكن هذا العمل لا يمكنه أن يكون مصدراً للملكية ، بل يكون كذلك فيها لو كان أحدنا محتاجاً إلى قطع صغيرة من الورق ، فحينذاك يعطي هذا العمل - أي تمزيق الورقة الكبيرة - للورق قيمة إستهلاكية جديدة ، ولذلك يمكن القول : إنك تملك عملاً ويجب أن تتسلم أجره .

المشال الخامس: حين تعمل من التراب مجموعة من قطع الأجر الخام، ثم ترصف بعضها فوق بعض بعد أن تضع الجصّ بينها لتبني منها غرفة أو كوخاً تكون قد أنجزت بذلك عملاً مبدعاً ومنتجاً، لأنك أوجدت قيمة إستهلاكية جديدة لم تكن موجودة من قبل، إنك بذلك بنيت كوخاً ينفع للسكن ويؤمّن إحدى حاجات الإنسان.

المثال السادس: إنك حين تهدم بيتاً قديماً لتبني مكانه بيتاً جديداً ، فإن هدم ذلك البيت الذي لم يكن ينفع للسكن بتسبب في إيجاد قيمة جديدة للأرض ، فإذا لم يكن الهدم لهذا الغرض ، فهل يعطيك أحد أجراً على مجرد هدم البيت ؟ كلاً ، وليس ذلك فحسب بل سوف يمنعونك من ذلك أيضاً .

إنَّ الإنسان يقدم أحياناً على أعمال غير مبدعة ولا منتجة (أي لا تنتج قيمة إستهلاكية جديدة) ، فلو أخدت مِعْوَلاً ودمَّرت به البيت الذي بنيته ، فإنك تنجز عملاً يغيّر في الطبيعة شكلاً من الأشكال ، ولكنه لا يعتبر منتجاً إلّا إذا كنت تنوي تحويل البيّب إلى أرض لتبني عليها بناءً حديثاً .

## حدود الملكية الناتجة عن العمل المبدع والمنتج:

إن الملكية الناتجة عن عمل الإنسان المبدع والمنتج ملكية محدودة وليست مطلقة ، لأن الإنسان يستخدم في كلّ عمل

إنتاجي مواد موجودة في الطبيعة ، وهي مواد لم يكن له دور في خلقها وإنتاجها ، ولا يمكن إنتاج أيّ شيء دون إستخدام المواد الطبيعية . فحتى الذي يغني أو يقرأ شيئاً يجب عليه استخدام المواء لكى ينتقل صوته إلى الآخرين .

في المثال الذي ذكر حول البيت الطيني كان عملك استخدام التراب والماء الموجودين في الطبيعة من أجل صناعة الآجر وبناء البيت ، ولكنك لم تنتج الماء والتراب بل أعطيتها شكلاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل ، وعلى هذا فإنك ستصبح مالكاً للآجر في حدود عملية صنعه وتشكيله ، وبعد أن ألصقت قطع الآجر ببعضها بالجص ووضعت بعضها فوق بعض لتصنع حائطاً وتبني منها غرفة وبيتاً ، أصبحت مالكاً لذلك البيت ، ولكن أصل التراب الموجود في الآجر والبيت ليس نتيجةً لإنتاجك ، ولهذا السبب فهو لا يعتبر ملكاً لك أيضاً (١) ، وعلى هذا الأساس فإن الملكية الناتجة عن الإنتاج والعمل المبدع محدودة لدور ذلك الإنتاج والإبداع في إيجادها .

إستناداً إلى ما تقدم ؛ هناك سؤال يقول : هل إن الشخص

 <sup>(</sup>١) يستند البحث حتى هـذه المرحلة عـلى أسـاس المنـطق الفـطري .
 وسوف نطرح فيها بعد كيفية هذه الملكية من وجهة نظر الإسلام .

الذي يصنع الآجر ويبني البيت يعتبر مالكاً لأجره وبيته ، أم لا ؟

وهناك مسائل عدة يطرحها هذا السؤال :

١ ـ هل إنك في عملية صنع الآجر وبناء البيت تناولت شيئاً من الطبيعة وأكلته لتكتسب طاقة لصنع الآجر وبناء البيت ؟ وإن لم تحصل على الغذاء ولم تكن قادراً على العمل بعد أن سقطت منهوك القوى فهل تستطيع بعد ذلك أن تصنع آجراً وتبنى بيتاً ؟

٢ ـ لنفترض أنَّ هناك مُزارعاً ينثر في الصحراء ثلاثين كيلو غراماً من بذور القمح لتكون بعد ستة أشهر ثلاث مئة كيلو غرام ، فلمن هذه الثلاث مئة كيلو من القمح التي أنتجها ؟ قد يقال إنها تتعلق بالزارع ، وحتي لو زرعها في أرض مغصوبة فهي له(١) . والسؤال هو : هل إنَّ هذه الثلاث مئة كيلو غرام هي له حقيقة ؟ فلو لم ينزل المطر ، ولم تشرق الشمس ، ولم تكن هناك المواد المختلفة التي يجب أخذها من الهواء لتصير حبة القمح عشر حبات ، فهل كان هذا الشخص يملك الآن ثلاث مئة كيلو غرام من القمح ؟ وعلى هذا الأساس فإن الأرض والمطر والشمس والكاربون المستخلص من الهواء من قبل هذا

<sup>(</sup>١) الزرع للزارع ولو كان غاصباً .

النبات والبذور وأدوات العمل والعوامل الأخرى كلها شريكة معه ، فالغيوم والهواء والضباب والشمس والأملا عمل معاً لكي يحصل هذا الشخص ببذر ثلاثين كيلو غراماً من القمح على ثلاث مئة كيلو غرام منه .

٣ ـ هل إنَّ الإنسان الأول الذي خرج من بطن أمه تواً ولم يرث تجربة الزراعة والعمل كان يخطر بباله أن ينثر ثلاثين كيلو غراماً من القمح ليحصد ثلاث مئة كيلو غرام ؟ ولو لم يتعلم هذا الشخص هذه التجربة من التاريخ والمجتمع فهل كان بعد ذلك يستطيع القيام بهذا العمل ؟ وعلى أساس ذلك لا بدَّ من تعيين حصة للتجربة الإجتماعية أيضاً .

3 \_ إنكم تتذكرون الحوادث التي وقعت في مدينة كنبد(١) حيث أتلفوا محاصيل القمح في تلك المدينة ، فلو لم تكن قوات المحافظة على الأمن موجودة في بداية الموسم الزراعي وأثناء ونهايته وأثناء الحصاد لأجل المحافظة على الأمن ، فهل كان يستطيع مثل هذا الشخص إنتاج قمحه ؟ إذن هناك عوامل

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا الحوادث التي وقعت عام ۱۹۷۹ م في مدينة كنبد من قبل العناصر المضادة للثورة ، والتي قامت هذه العناصر خلالها بإشعال الحرائق في مزارع القمح وباقي المحاصيل والمخازن التي جمعت فيها حصيلة جهود الفلاحين والكادحين في تلك المنطقة ودلك من أجل إلحاق الضرر بالثورة الإسلامية . (م) .

إجتماعية أخرى تؤثر أيضاً في إيجاد هذه الثلاث مئة كيلو غرام من القمح ، وعليه فقد توضَّح أنّ العمل المنتج والمبدع يكون مصدراً لإعتبار الملكية بحدود معينة ، وهذه الحدود بدورها أضيق ممّا كان يخطر في أذهاننا في البداية .

إن التفكير الإشتراكي يذهب في هذه العملية الحسابية إلى أبعد من هذا أيضاً ، فيدَّعي أنّ عمل الإنسان المنتج والمبدع لا يعتبر مصدراً لملكيته بل هو مصدر لملكية المجتمع ، إذ يقال استناداً إلى هذا التفكير إنّ الماء والتراب والمطر والهواء ملك للمجتمع ، وإنّ العمل الذي ينجزه الفرد قد اكتسب تجربته فيه من المجتمع الذي يوفر له الأمن أيضاً ، وعلى هذا يمكن القول أن ما ينتجه الفرد ملك للمجتمع لأنّ الفرد ليس هو الذي ينتج . هذا هو الذي ينتج . هذا هو أحد أسس الفكرة الإشتراكية ، وهذا الأساس يتمثل في الملكية الإشتراكية والجماعية التي تقضي بإعطاء الملكية ـ الناتجة عن العمل المنتج والمبدع ـ للمجتمع . ولكن التفكير الإشتراكي في العمل المنتج والمبدع ـ للمجتمع . ولكن التفكير الإشتراكي في الغرد من الناس مها كان ضعيفاً . ومرد ذلك إلى :

أولاً: إنَّ أول إنسان تعلم تجربة الـزراعـة وجني محضـول أكبـر من خلال تفسـير مشاهـداته وتحـويلها إلى تجـربة ، يعـود إبداعه هذا إلى نفسه ، إذ لا يمكن للمجتمع أن يكون مبدعاً ،

بل يستطيع أن يضع تحت تصرف الفرد إمكانيات الإبداع وأدواته. فالقول بأن المجتمع بأجمعه يملك الإبداع ؛ ضرب من ضروب المزاح لا أكثر، فأعمال الإبداع عادة تتعلق بفرد أو عدَّة أفراد يشتركون في إنجاز عمل معين، وليس كل الناس مبدعين ومبتكرين وحتى لو كانوا كذلك فليست ابتكاراتهم من نوع واحد ولا بدرجة متساوية، وعلى هذا الأساس فإن كلَّ إنسان يملك الخاص من هذه الإبداعات.

ثانياً: هل إن الناس على درجة واحدة ومتساوون في استفادتهم من الإمكانات والإبداعات والتجارب الموروثة ؟ هناك أفراد ضعيفوا المناج ، أو كُسالى ، أو ينتظرون ما هو جاهز ، أو ممّن يتهربون من العمل ، ولو وضعت جميع الإمكانيات تحت تصرفهم فإنهم ينتظرون الحصول على غذاء جاهز ، وفي مقابل هؤلاء هنالك أفراد يجوبون آفاق السهاء والأرض من أجل العمل والإنتاج ، فنسبة الإستفادة من المخلوقات والإمكانيات وجميع الأشياء المتوفرة للجميع غير متساوية لدى جميع الأفراد ، بل إنّ لكلّ فرد خصوصياته وصفاته .

قد يقال إنّ هذه الخصوصيات لا تخصُّ الفرد نفسه ، بل إنها تتبع العوامل الطبيعية (كعدم وصول المواد اللازمة إلى جسمه في مرحلة الطفولة) والعوامل الإجتماعية (كالتربية

الخاطئة وأمثالها). ونحن نسأل هنا: لو جعلت جميع الظروف الطبيعية والإجتماعية لمختلف الناس متساوية فهل سيخلقون جميعاً على نمط واحد وشكل واحد وقالب واحد؟ أم إنَّ هذه الإختلافات موجودة عادة في طبيعة الإنسان(۱)؟ وكيف يا تُرى وجدت الإزدواجية في صفات الناس منذ اليوم الأول؟ ولا شكّ \_ في نظرنا \_ في أن الإنسان كفرد يملك هوية فردية ، ومع أن هذه الهوية غير مستقلة عن الطبيعة والمجتمع استقلالاً كاملاً ، فإنَّ كلَّ فردٍ بمقدار معين هويته الخاصة (٢).

 <sup>(</sup>١) لقد اخذت سظر الإعتبار في هذه المسألة جميع العوامل الحينية
 والصحية والغذائية

 <sup>(</sup>۲) هناك ثلاثة أنواع من مناهج التفكير في معرفة الإنسان وهي :
 أصالة الفرد (Individualism) : ويقوم هـذا المنهج عـلى أساس الاعتقاد بأن الفرد الإنساني موجود مستقل استقلالًا تاماً .

ب\_ أصالة المجتمع ( الإشتراكية الفلسفية ) في هدا المنهج تعتسر الحقيقة العينية هي مجموع الناس ، ولا أصالة هنا للفرد الإنساني بل هو مسألة افتراضية . فكل إنسان جزء من كل ، ولا حقيقة إلّا لهذا الكل .

ح ـ الأصالة المختلطة للفرد والمجتمع والتي لا تعتبر الإنسان مستقلاً عن المجتمع مئة في المئة ، بل هو تابع للمجتمع بمقدار معين ، والمجتمع أيضاً تابع له بمقدار معين آخر ، فالإنسان وليد بيئته الطبيعية والإجتماعية ، وهو في الوقت نفسه يخلق

#### ياء \_ الحيازة ·

توجد في الطبيعة كمية من القيم الإستهلاكية التي يحتاج إليها الإنسان بصورة جاهزة ولا مجناج في إستهلاكها إلى إنجاز عمل معين . من أمثلة ذلك :

هناك مناطق تقع على أطراف مدينة قُم يتوفر فيها الملح بصورة جاهزة يمكن أن نأخذ منه حاجتنا ، أو هناك في الغابات كثير من الفواكه البرية كالبلوط ، أو بعض الفطريات غير السامة التي يمكن الإستفادة منها كغذاء للإنسان ، أو مياه الينابيع والأنهار التي تعتبر قيمة إستهلاكية جاهزة موجودة في الطبيعة ، فيا هي علاقة الإنسان بهذه القيم الإستهلاكية ؟ الطبيعة ، فيا هي علاقة الإنسان بهذه القيم الإستهلاكية ؟ فمثلاً لو ذهب شخصان : (أ) و (ب) إلى الغابة للحصول على غذاء ، ووصلا إلى شجرة تفاح كان قد سقط بعض ثمارها على الأرض ، فأسرع (أ) والتقط الثمار من على الأرض واستولى عليها وجعلها لنفسه ، فهل يستطيع (ب) أن يأخذ هذه الثمار من (أ) ؟ مع الإفتراض أنّ هناك شجرة أخرى من النوع نفسه على مسافة أبعد قليلاً وتحمل ثماراً أيضاً ، فهل النوع نفسه على مسافة أبعد قليلاً وتحمل ثماراً أيضاً ، فهل يحقق مع ذلك له (ب) مطالبة (أ) بحصة من التفاح ؟

سئة طبيعية وإحتماعية ، وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الصدد لا مجال لمحثها الأن

تمتاز طريقة بحثنا الآن في أننا نسير وفقاً لمنطق الفطرة . أي ما يسهل على الوجدان الإنساني إدراكه وتقبّله ، وفي هذا الإفتراض يقتنع الجميع بسهولة بأن ليس له (ب) مشل هذا الحق ، فيا هي العلاقة - في هذه الحالة - بين (أ) وهذه المجموعة من التفاح ؟ ولماذا لا يستطيع (ب) مطالبته حتى بتفاحة واحدة ؟ السبب هو أنّ « مُلكية » قد حدثت ، لكن هل المقصود بالمُلكية هنا أن الشخص (أ) قد أنجز عملاً إنتاجياً وخلق قيمة إستهلاكية جديدة ؟ من المؤكد أنه لم ينجز عملاً إنتاجياً بقطف التفاح وجمعه ، بل أخذ من مخزون الطبيعة بمقدار حاجته ( في حالة وجود كمية وفيرة من التفاح ) ويسمى هذا النوع من التملك في الاصطلاح الفقهي به « الحيازة » .

## الحيازة والمُلكية:

هل يصبح الإنسان مالكاً في مثل هذا « الأخذ » من القيم الإستهلاكية المتوفرة بشكل جاهز في الطبيعة ؟ لنضرب مثالاً لفهم هذه المسألة :

إننا نعرف أن ثمن الفاكهة أرخص في محل البيع بالجملة منه في محل البيع بالمفرد ، فلو جمع عددٌ من الأشخاص مبلغاً من المال واشتروا به صندوقاً من الفاكهة فأصبحوا جميعاً يملكون هذا الصندوق بشكل مشاع ، ثم أخذ كل واحد منهم حصّته

منه وذهب لسبيله ، فهل سيصبح الشخص (أ)(١) مثلاً مالكاً لحصته بأخذها فقط ؟ أم بالمال الذي دفعه مسبقاً مع الآخرين ؟ إن أخذ الشخص (أ) لحصته يحولها من حصة مشاعة إلى حصة مفروزة ومعينة ، وإلا فإنَّ مبدأ الملكية كان موجوداً بشكل مشاع قبل ذلك ، وعلى هذا الأساس نتساءل : هل « الحيازة » هي منشأ الملكية أم أنَّ الإنسان يملك قبل الحيازة أيضاً ؟ ألم يكن هناك وجود للعلاقة بين البشر الذين وجدوا في هذا العالم على طول التاريخ وبين هذه الطبيعة وبلاقة ملكية مشاعة بين البشر والمواد الموجودة في الطبيعة قبل الحيازة ؟

في بعض الأحيان يجاب على هذا السؤال بالقول: إنَّ حاجة الإنسان إلى هذه المواد المتوفرة في الطبيعة من أجل استمراره في الحياة دفعت الإنسان ذا التفكير السليم إلى أن يفكر بعلاقة ملكية بين الإنسانية ككل والطبيعة ككل ، أي أن جميع البشر يملكون الطبيعة كلها ، ولكل إنسان حصة مشاعة في هذه الطبيعة ، وأنَّ الأخذ والحيازة تفرزان حصته المشاعة . فلو أخذ بمقدار حاجته في حالة الوفرة بحيث يمكن للآخرين أن يأخذوا

<sup>(</sup>۱) عـلى فرض أن الشخص (أ) واحـد من الـذين اشـتركـوا في شراء صندوق الفاكهة .

( بمقدار حاجتهم ) فإنَّ منطق الفطرة يتقبل هذا الأمر ، ولو لم تكن وفرة بل كانت هناك شحة ( كما في مشال التفاح مشلا ) وأخذ الشخص (أ) بمقدار ما يشبعه فقط ، فحين يأتي الشخص التالي ويرى أنه لا يوجد أي شيء رسوى تلك الكمية من التفاح ) ، فإنَّ له الحق في أن يطالب (أ) بحصته ، ووجداننا الإنساني يعطيه هذا الحق أيضاً ، ألا يدل هذا على أنَّ الأساس الفطري لهذه الفكرة يتمثل في أنَّ الأشخاص : (أ) و (ب) و (ج) و (د) و . . . الخ جميعاً شركاء في هذه الطبيعة شركاء آخرين أيضاً () .

إننا مقول حيناً أن الشخص (أ) قد أخذ ذلك العدد من التفاح في حالة الشحة فأصبح مالكاً لها ، ولكن حين يأتي كل من (ب) و (ت) و (ث) و . . . يجب عليه أن يعطيهم ممّا يملك ، وفي هذه الحالة نقول . إن الحيازة تعتبر مصدراً للملكية حتى في حالة الشحة ، ولكنه يجب حينتذ على المالك أن يعطي الأخرين ممّا علك . ونقول حيناً آخر أنه مبدئياً لا يملك في حالة الشحة أكثر من تفاحة واحدة ، وعلى أقل تقدير \_ وحتى لو لم مقل شيئاً بهذا الصدد فإن من الواضح في منطق العطرة أن الشخص (أ) لا يصبح مالكاً لكل ذلك التفاح فلم يعد هناك \_ في أقل تقدير \_ مبرر لملكيته له ، إد أن منطق الفطرة لا يؤيد هذا الأمر في حالة الشحة .

<sup>(</sup>١) يجب الالتمات في هذا الصدد إلى ما يلي:

في مثال شراء الفاكهة بصورة مشتركة من قبل عدة أشخاص نرى أنه: مع أن حصة كل واحد منهم قد لا تزيد عن اتنتين ـ وهـو عدد قليـل جداً لإستهـلاك أسرة كـل منهم ـ ولكنهم ـ لا يحق لهم ـ حين التقسيم ـ المطالبة بأكـثر من ذلك ، وعليه فإن الحيازة تعتبر مصدراً للمُلكية حسب المنطق الفـطري ولكن بشكل محدود ومشروط .

نستنتج من ذلك: أنَّ الفكرة التي تنص على أنَّ حاجة البشر للمواد المتوفرة في الطبيعة تعتبر مصدراً لملكيتهم العامة تجاه الأنفال والثروات العامة الموجودة في الطبيعة ، وأن لكلِّ إنسان حصة تتناسب مع حاجته ، ومع وفرة تلك المادة أو شحَّتها في الطبيعة ، فكرة ليست خاطئة .

والآن يجب أن نعرف ماذا نجد من الإشارات (١) بهدا الصدد في نصوصنا الإسلامية ، فهذه رواية رويت عن النبي الأكرم (ص) من قبل العامة والخاصة ، ورويت بعبارة أخرى عن الإمام الكاظم (ع):

« الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلأ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) إن لم نقـل هنـاك « نصـوص » ففي الأقـل يمكن القـول إن هنـاك « إشارات » مهذا الصدد .

 <sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل ، ج ٣ ص ١٥٠ ، كتاب إحياء الموات ، الباب الرابع ، الرواية رقم (٢) .

والنار تعني : « المواد المستعملة في الوقود وما تضرم منه النار » والكلأ يعني : المراتع « أي النباتات التي يستفيد منها الإنسان والحيوان » .

أما ما روي عن الإمام موسى الكاظم (ع) فهو كالآتي: « إنَّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ »(١).

وعلى هذا الأساس لو وجدنا دستور الإتحاد السوفياتي ينص في فصل الإقتصاد على : « أنَّ المعادن والمياه والغابات والمراعي وأمثالها أملاك عامة ومُلكيتها مُلكية عامّة » فإنَّ هذه المسألة ليست من مبتكرات الماركسية (٢) ، وقد جاء في ذلك المستور أنَّ مُلكية هذه الأشياء مُلكية « عامّة » و « حكومية » .

تقول الروايات بهذا الصدد:

(عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : « لنا الأنفال ،

<sup>(</sup>١) التهذيب: للشيخ الطوسي ج ٧ كتاب التجارة ص ١٤٦ ، باب بيع الماء والمنع منه ، الحديث رقم ٦٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) جاء في المادة الحادية عشرة من الدستور السوفياتي الذي أقر في (۷)
 أكتوبر من عام ۱۹۷۷ م ما يلي .

<sup>«</sup> إن مُلكية الدولة تعتبر ملكاً عاماً لجميع أفراد الشعب السوفياتي ، وهي الشكل الأساس للمُلكية الإشتراكية ، فالأرص والسترواب التي في باطها ، والمياه والعابات تنحصر مُلكيتها بالدولة »

قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والأجام ، وكـل أرض لا ربَّ لها ، وكل أرض باد أهلها فهو لنا » )(١) .

وجاء في رواية أخرى: «أو بطون الأودية »(٢) أو «وبطون الأودية »(٣) فهذه الأشياء الأودية ورؤوس الجبال والأجام . . . »(٣) فهذه الأشياء (حسب هذه الروايات) ملك للإمام . أي أنها ملك للدولة والأمة ، وهذا يعني أنَّ مُلكيتها مُلكية عامة ، والناس شركاء في هذه الملكية ، ويشمل ذلك حتى المواد الإستهلاكية الموجودة في الطبيعة بصورة جاهزة ، والتي تسمى في اصطلاحنا الفقهي «المعادن الظاهرة » ولننقل هنا هذه الفتوى :

« في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار (كالملح والنفط والقار) لا تملك بالإحياء ولا يختص بها الحَجْر (١) ، وفي

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة ، ج ٤ ، كتاب الحمس ، الحديث ( ٢٨) ، ص ( ٣٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ، وسائل الشيعة ، ج ٤ ، كتاب الخمس ، الحديث رقم ( ۳۲ ) ،
 ص ( ۳۷۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ، ج ٤ ، كتاب الخمس ، الحديث رقم ( ٣٢ ) ص
 ( ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحُجْرُ في الإصطلاح الفقهي : عبارة عن إيحاد سياج من الحجر ووضع علامات على الأرص وغير ذلك مما يفعله الذي يريد إعمار الأرض التي لا مالك لها لكي يمنع غيره من حيازتها . (م) .

جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد ، وكذا في إختصــاص المقطع بها ، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته »(١) .

فعلى اي أساس قيل في هذه الفتوى: « فله أخذ حاجته » ؟ هل على أساس أنَّ لا داعي لأن يأخذ أكثر من حاجته ؟ أم أن المسألة أكبر وأن المقصود من ذلك أنه يحق له مبدئياً أخذ مقدار حاجته ، ولا يحق له أخذ أكثر من ذلك ( ولو كان هناك داع لذلك ) ؟

والدَّليل على كون الحيازة مصدراً للمُلكية يتمثل في أنَّ هـذه المسألة تشاهد في النصوص الفقهية على شكل استرسال مسلَّم به من قبل الفقهاء . وإضافة إلى ذلك هناك حديث نبوي بهذا الصدد وهو :

« من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو له » .

وعلى هذا الأساس فإنَّ منطق الفطرة يعتبر الحيازة سبباً ومصدراً ثانياً للمُلكية ، وكذلك الحال في دين الفطرة إذ أورد تعلياً بهذا الشأن .

<sup>(</sup>١) شرائع الإسلام للمحقق الحليّ ، ج ٣ ، كتاب إحياء الموات ، ص ٢٧٨ .

### جيم ـ الخدمات:

المصدر الثالث للمُلكية هو « الخدمات » ، فهناك بعض الأعمال التي لا يسمونها أعمالاً إنتاجية ، إذ أنَّ العمل الإنتاجي اصطلاح يطلق على العمل الذي يحدث تغييراً في الشكل لأيِّ جرم أو شيءٍ ماديٍّ وعينيٍّ وخارجيٍّ بحيث ينتج ربحاً . فمثلاً حين تحوِّلُ قطعة من الحديد إلى فأس أو منشار أو مسمار أو حدوة حصانٍ أو عتلةٍ أو أيِّ شيءٍ أخر ، أو حين تقوم بإذابة خامات الحديد وتصفيتها وتبديلها إلى حديد ، حينذاك يقال إنك أنجزت عملاً إنتاجياً .

إنَّ بعض الأعمال لا يتسبب في إيجاد عينية خارجية بل تعود نتيجته إلى الآخرين ، فمثلاً حين يعالجك الطبيب ، أو يزرقك المضمد حقنة ، أو يضمد الممرض جرحك ، وأمثال هذه الأعمال ، فأي عمل يتم إنجازه هنا ؟ حين يعرض شخص معين عمله الحيّ ليرفع به إحدى حاجاتنا ويلبّي إحدى رغباتنا فإن مثل هذه الأعمال تسمى بالخدمات .

### الخدمات والملكية:

الإنسان يملك عمله الحي والنافذ، فلو أوجد على آثر عمله الحي والنافذ جسماً عينياً له هيكل خارجي، أو حالة جديدة وقيمة استهلاكية جديدة فإنه سوف يصير مالكاً للجشة الميتة لعمله

الحي أيضاً، وهكذا الأمر في العمل الإنتاجي، والآن لو أنجز الإنسان عملاً حيّاً ولكن نتيجته مجردة عن هذه الجثة، فهل هناك شيء يملكه (في الظاهر)? هل يمكن القول: إن الطبيب الذي يمارس عمله في علاج أحد المرضى يملك صحة ذلك المريض وعافيته? ولو أخذت قطعة من قماش إلى الخيّاط وخاطها فهل يصبح شريكاً لك في تملّكها؟ وهل يمكن للطبيب حين تأخذ إليه أبناءك ليعالجهم أن يطالبك بحصة منهم؟ وهل يمكن للمعلم حين يدرس تلاميذه أن يدَّعي أنه قد أصبح مالكاً لعلوماتهم وأن كل ما تعلموه ملك له(١)؟ وعلى هذا الأساس لعلوماتهم وأن كل ما تعلموه ملك له(١)؟

<sup>(</sup>۱) هناك نقاش في بعض الأعيال مثل التعليم والتدريس حول ، هيل أمها أعيال انتاجية أم لا ؟ وهده المسألة تابعة إلى كيفية النظر إلى هذه الأعيال ، فحينا نيدرس من أجل المعرفة الصرف ، فبعض النياس يسرعبون في ميريد من المعرفة ، وكثير من مطالعات الأفراد سببها طمأهم إلى المعرفة ، ومن المؤكد أن هذا النوع من التدريس يعدُّ من الخدمات ، لكن حين يكون التدريس في مستوى الإنتاج كالدورات التدريبية التي تقام في المصانع من أجل تحويل العامل البسيط أو العامل الفني إلى عامل ماهر في الهدف هنا ؟ الهدف هو رفع مستوى الإنتاح ، وعليه فإن الدرس المهني الدي يعطي للعامل يدخل ضمن الإنتاح ، وعليه فإن الدرس المهني الذي يعطي للعامل يدخل ضمن خط الإنتاج ، فهاذا يضر ليو سمي هيدا النيوع من التعليم عملا إنتاجياً غير مباشر ؟ لأن العمل الإنتاجي - على ضوء ما تقدم - عبارة عن العمل المدي ينتج - بشكل مباشر أو غير مباشر - إحسدي

فإنَّ الإنسان ـ في الخدمات ـ لا يملك عينية خارجية تنتج من عمله كما هو الحال في العمل الإنتاجي ، ومع ذلك فإنَّ الخدمات تعتبر مصدراً للمُلكية . بمعنى أن الإنسان إذ يملك هذا العمل فهو يستطيع أن يحصل على شيءٍ ما عن طريق مبادلته بعينية خارجية قابلة للتَّملك ، وهذا صحيح من وجهة النظر الفطرية والإجتماعية ، ومن الناحية الفقهية هناك اعتبار للملكية أيضاً .

وعلى ضوء ما تقدم فقد عرضنا ثلاثة أنواع من العمل باعتبارها مصادر للمُلكية :

١ ـ العمل الإنتاجي .

٢ ـ العمل الحيازي .

٣ \_ العمل الخدمي .

### ثلاثة مصادر أخرى للملكية:

إن العوامل الثلاثة التي ذكرت لحدِّ الآن هي في الحقيقة مصادر

البضائع أو الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان ، ومن المؤكد أن هناك بعض الأعيال تتبلور نتيجتها في شكل عمل ميت ، ومخزول على شكل تجسيد للعمل بعيداً عن النشاط في إطار جرم أو جسم معين ، وهناك أيضاً بعض الأعيال المربحة بغير هذه الحالة بل هي أعيال حية لا يبقى منها شيء بعد إستخدام الإنسان لها ونطلق على هذا النوع من الأعيال اسم الخدمات .

لـ « المُلكية الإِبتدائية » وهناك ـ إضافة إلى هذه العوامل الثلاثة ـ ثلاثة عوامل أخرى أيضاً تعتبر مصادر لـ « المُلكية الإنتقالية » .

# أوَّلًا - المبادلة:

في المبادلة تـوضع عـادة قيمتـان استهـلاكيتـان في مقـابــل بعضها ، أي أنَّ الإنسان يعطى قيمة استهلاكية ؛ ليأخذ قيمة استهلاكية أخرى . وهكذا نجد مصدراً جديداً للمُلكية يسمى بـ « المبادلة » . إنك حين تملك شيئاً ما ، وهناك شخص يملك شيئاً آخر تحتاج إليه وتـرغب في اقتنائـه ، فإنَّ المنـطق الفطري يعطيكما حق « المبادلة » هنا ، أي يسمح لك بأن تعطيه الشيء الذي تملكه أنت ويحتاجه هو ، وتأخذ منه ما يملكه هو وتحتاجـه أنت ، ونتيجة لهذا العمل تصبح أنت مالكاً لما كان عنده ويصبح هو مالكاً لما كان لديك ، مشلًا أنت تملك أربعة أرغفة من الخبز ولا تملك أداماً ، وصديقك عنــده أدامٌ ولا يملك خبزاً فتعطيه رغيفاً من الخبز وتأخذ منه ما يقابل ثمنه من الأدام ، وهو بدوره يعطى الأدام ليحصل عـلى الخبز . إنـك كنت قبل المبادلة تملك الخبز وصديقك يملك الأدام ، ولكن الملكية تتغير أماكنها بعمد إجراء المبادلة فتكمون مالكأ لبعض الأدام وبعض الخبز ، ويصير هو مالكاً في المقابل مثلك ، ولا يهمُّ هنا معرفة مصدر اللكية في الخبز أو الأدام ، سواء كان ذلك المصدر عملاً إنتاجياً ، أو حيازياً أو حدمياً ، لأن الطرفين يملكان ما يتبادلانه ، على كل حال ؛ إن المبادلة تأتي في المرحلة الثانية . إذ ما لم تكن مالكاً لشيء معين بأحد الطرق الثلاثة التي مَرَّ ذكرها فلن تكون مالكاً للشيء الآخر ، وأحياناً تجري المبادلة بالعمل الخدمي فيكون أحد طرفي المبادلة مالكاً لعمله الإنتاجي والطرف الآخر مالكاً لعمله الخدمي . فمثلاً حين كان الأطباء في السابق يذهبون إلى القرى كانوا يذهبون إليها حاملين معهم عفظة أقلام وبعض القصاصات من الورق ليعودوا وقد حمل كل منهم خرجاً عملوءً ، فكان الطبيب يعرض علاجه ويبادل عمله الحي الذي كان يملكه إنتاج القرويّ أو حيازته ، وأحياناً يتبادل الإنسان الخدمة بخدمة أخرى . فمثلاً يعالج الطبيب يتبادل الإنسان الخدمة بخدمة أخرى . فمثلاً يعالج الطبيب بالخدمة بألك أله بأدل الخدمة بألك أله المؤلى الخلامة ألك أله المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى الخدمة بألك أله المؤلى المؤ

ولا يمكن للإنسان المتقدم في ميدان الإقتصاد أن يؤمن جميع حاجاته بشكل مباشر عن طريق الإنتاج أو الحيازة أو الخدمات التي يقدمها ، ولذلك فهو ينتج واحدة أو أثنتين من القيم الإستهلاكية الفائضة عن استهلاكه أو استهلاك أسرته ، أو يحصل عليها عن طريق الحيازة ، أو يعرضها على شكل عمل خدمي ، ثم يبادلها بأنواع أخرى من القيم الإستهلاكية التي

يحتاجها وهـو لا ينتجها هـو ، بل يعـرضها أنـاس آخرون(١) . هناك فيها يتعلق بالمبادلة نقطتان لا بدَّ من ذكرهما :

١ - يمكن للمبادلة أن تتحول إلى أرضية للظلم والإستغلال. فقد يتملك أحدهم مثلاً كمية كبيرة من القيمة الإستهلاكية عن طريق الحيازة السهلة ويخزنها ثم يطلب من

إن أساس الحسابات الإقتصادية وتعقيدات علم الإقتصاد وحتى الكثير من الفلسفات الإقتصادية يتمثل في مسألة قيمة المبادلة ونسبتها هذه .

<sup>(</sup>۱) هنا تبرز مسألة «قيمة المادلة» في اخير لحد الآن كان «قيمة الإستهلاك» ولكن ومع طهور «المادلة» في الحياة الاقتصادية للشر رزت مسألة قيمة المبادلة أيصاً، وقيمته المبادلة عبارة عن. نسبة تبادل قيمتين إسته الاكيتين مع بعصها، ونسبة التبادل هذه قد تعقدت في المحتمعات المختلفة إلى حد يستوجب بحتاً مفصلاً حداً، وهده السبة هي التي يمكنها أن تكون عادلة أو مجحفة، وبحتاح إلى كثير من البحث لكي بعرف بأيّ مقياس يحب تعيين هذه النسبة لكي تكون عادلة ، فهل يمكن اعتبار مقدار العمل اللازم لتعويض لكي تكون عادلة ، فهل يمكن اعتبار مقدار العمل اللازم لتعويض الطاقة المسهلكة في عملية المادلة مقياساً لذلك ؟ وهل أن ساعات العمل مع العمل هي المقياس في ذلك ؟ هل أن المقياس هو ساعات العمل مع أخذ وسائل الإنتاج بسظر الإعتبار ؟ هل أن المقياس هيو ساعات العمل مع مراعاة وسائل الإنتاج والكيفية ومقدار رغبة الناس في البضاعة ؟

الآخرين القيام بخدمات عسيرة له ليعطيهم في مقابلها جزءاً ممّا خزنه كأجر عمل .

٢ \_ قد تجرى المبادلة حيناً بشكل طبيعي كما كان الحال في المراحل الأولى للحياة البشرية البسيطة . فمثلًا هناك قروي يملك بيضاً ولا يملك لحماً ، فيعطى البيض لجاره لياخمذ منه اللحم ، وغير ذلك من الأمثلة المشابهة ، ففي هذه الحالمة تمثل المادلة جانباً من أعمال المعيشة العادية ، ولكن هذه المبادلة تتحول في المراحل الإقتصادية الأكثر تقدماً ، وفي أساليب الحياة الأكثر إتساعاً ، إلى حرفة من الحرف ، ففي مرحلة مبادلة البضاعة ببضاعة أخرى ، كان عمل البائع المتجول أن يأتي بكمية من البضاعة من المدينة ليعطيها للقرويِّ ثم يأخذ بضاعة القرويِّ ويجلبها إلى المدينة ، فهذا العمل (حرفة البائع المتجول الذي كان في مقابل هذه الخدمات ) يستوجب تحقيق مقدار من الـربح والأجـر أو حق التعب . فمثلًا كـان يـأخـذ متـرين من القماش إلى القرية ليحصل في قبالها على عشرين بيضة ، ثم يعطى هذه العشرين بيضة للبـزاز ليأخـذ منه متـرين وربعاً من القماش ، فهو قد حصل على « ربع المتر » من القماش أزاء عمله الخدمي الذي قدَّمه . فهو يعيش بهذه الطريقة ، ثم حين يعود إلى القرية يأخذ معه هذين المترين والربع من القماش ويعطيها للقرويِّ ليحصل منه في قبالها على خمس وعشرين

بيضة ، وهنا يحصل على خمس بيضات لتكون غذاءً له ولأفراد أسرته ، وعليه فإن المبادلة تتحول حيناً إلى عمل وحرفة . فهي حينئذ نوع من الخدمات . وهنا أيضاً تتوفر أرضية الظلم والاجحاف ، فمثلاً يعمل بقال معين (٨) ساعات في اليوم ليحصل في الأحوال الإعتيادية على دخل قدرة ( ٠٥٨) تومانا(١) ، وقد نجد هذا الشخص يملك بعدد انقضاء النهار دخلاً مقداره ( ٠٠٠٠) تومان ، فهنا ارتكب ظلماً وإجحافاً . وهذه هي بداية طرح مسألة تحديد الأسعار التي تعتبر من المسائل الإقتصادية المهمة .

#### ٣ ـ التجارة:

والمبادلة في هذه الحالة نوع من العمل الخدميِّ الذي يحصل منجزه على شيء ما مقابل الخدمة التي يقدمها . وعلى هذا الأساس يعتبر الشخص المبادل عاملًا(٢) . ويجب بالطبع

<sup>(</sup>١) التومان عملة معدنية إيرانية تساوي ٨ /١ الدولار الأمريكي .

<sup>(</sup>٢) حينها ننطق بكلمة عامل فإن لـذلك واسعاً في النظام الإجتباعي ، فالبقالة تعتبر نوعاً من العمالة ، والتجارة نوعاً من «العمل » ، ولا ينحصر إطلاق تسمية العمل على العمل البدني فقط بـل إن الجهد الفكري أيضاً نـوع من العمل ، فمشلاً يستخدم الفرد في الإدارة والمحاسبة ذكاءه ومعلوماته الإقتصادية ويعمل ، فمشل هؤلاء أيضاً نـوع من العال ولكن الشيء الـذي يـطرح نفسه هـو قيمة عمل

احتساب القيمة الإنتفاعية ـ لمنجز المبادلة الذي هو التاجر ـ بدقة لكي تكون قيمة عادلة لا كما هو المعتاد في النظام الرأسمالي الذي تكون فيه الأسعار مجحفة جداً بحيث يحصل المرء بتوقيع واحد على عشرة ملايين تومان ، وبإتصال هاتفي أو تلكس واحد على مئة مليون تومان ، وقد أصبح اليوم أمراً عادياً أن تستورد البلدان المختلفة بضائع من الخارج ، ويجب هنا على الشخص الذي تقلد منصب إدارة تجارة بلد معين أن يكون خبيراً بشؤون عمله ، وذا معلومات كافية بهذا الصدد ، ولكن لا يحق له بسبب ذلك أن يطالب بإمتصاص دماء الناس بل ينبغي عليه أن يتسلم راتباً معقولاً ، ونحن هنأ نعطي الحق بتسلم الراتب لمن كان عمله ذا نتيجة معينة ، فإن كان هناك شخص لا يتأثر العمل بوجوده أو عدمه ، فلا ينبغي إعطاؤه راتباً .

هؤلاء ، لأن المدير هنا سوف يخسر بدلا من أن يربح إن لم يتمتع بالذكاء والمعلومات الكافية عن البضائع والأسعار والمعادلات الإقتصادية ، ولكنَّ النقاش يدور حول أجور هذا المدير أو التاجر وأنه لا ينبغي الإجحاف في ذلك ، وأنه يجب أن يحصل على أجور مشابهة لأجور العامل أو إذا قيل إن عمله فكري وهر بذل جهداً أكبر فلتكن أجوره ضعف أو ثلاثة أمثال أجور العامل وليس عشرة أمثال أو مئة مثل .

## ثانياً - الهبة:

المصدر الثاني لإنتقال الملكية هو «الهبة»، ويكمن الفرق بينها وبين المبادلة في أنَّ كلاً من طرفي المبادلة يعطي الطرف الآخر ولكن الهبة أحادية الجانب. أي أنك تملك شيئاً ما فتهب ما تملك لشخص آخر ليصبح بهبتك هذه مالكاً لذلك الشيء، ولكنك هنا لا تحصل على شيءٍ ما في مقابل ذلك، وكما يحق للإنسان أن يستهلك حاصل أتعابه فإن منطق الفطرة يعطيه الحق في أن يهبه بمحض إرادته وبصورة مجانية لشخص يعطيه الحق في أن يهبه بمحض إرادته وبصورة مجانية لشخص الخر ليستفيد منه ويستهلكه، فهنا تغير مكان الملكية عن طريق الهمة.

# ثالثاً - الإنتقال القهري:

الإنتقال القهري يشمل الإرث وأمثاله ، فالإنسان في العمل الإنتاجي - وكما مرَّ سابقاً - يملك أيّة كمية ينتجها من القيمة الإستهلاكية ، ولا توجد حدود لهذا النوع من الملكية إلّا إذا كانت المواد الأولية للعمل محدودة ، وفي العمل الحيازيِّ أيضاً وكما قلنا سابقاً - يمكن للإنسان أن يأخذ من الطبيعة بمقدار حصته وحصة عائلته ، فالأب أو الأم أو الإبن الذي يعمل عملًا إنتاجياً أو حيازياً أو خدمياً ليس هدفه من هذا العمل تأمين حاجته الشخصية فقط ، بل يشمل ذلك تأمين الحاجات

الإستهالاكية لكل من زوجته وبنيه وأبيه وأمه وجده وجدته وأخته وأخته وأخيه وأقربائه الأقربين أيضاً ، وكأنه أمر طبيعي أن يكون الهدف المادي للإنسان في عمله الإنتاجيّ أو الحيازيّ أو الجدميّ انتفاعه هو وأقرباؤه ، وعليه فلو ملك شخص ما شيئاً عن طريق الإنتاج أو الحيازة أو الخدمات أو المبادلة أو الهبة والهديّة ثم مات قبل أن يستهلك هذا الشيء هو أو أقرباؤه ؛ فإنّ المنطق الفطريّ يقول هنا: إن ما بقي منه يتعلق بأولئك الذين كان يعمل أثناء حياته من أجل انتفاعهم ، وإن مُلكيته تعبر «ملكاً » لهم ، وهذا هو الهدف الطبيعي للبشر(١) .

وليست هـذه المُلكيـة مُلكيـة « إبتـدائيـة » بـل هي ملكيــة « إنتقالية » حيث كان المورث قبل ذلك مالكاً لشيء ما ، فانتقل بعد ذلك عن طريق الإرث إلى ورثته بشكل قهري(٢) .

وهناك حالات أخرى في الإقتصاد تعتبر انتقالًا قهرياً ، فلو كنت مثلًا تملك (١٥٠) كغم من الحنطة وكان جارك يملك

<sup>(</sup>١) وحتى في الإتحاد السوفياتي وبعد مداولات طويلة أوردوا مسألة الإرث في دستورهم مع ملكية الشخص للدار ومستلزمات المعيشة وكذلك الحال في الصين (راجع هامش الصفحة القادمة).

 <sup>(</sup>٢) المقصود هنا أصل « الإرث » وليس الذي يبلغ الملايين والمليارات ،
 إد أن له حساباً آخر ، فهذه الأموال مشبوهة ما دام الفرد حياً ، فلو مات بقيت تلك الشبهة حولها .

( ٧٥ ) كغم منها فحين تُمزج هاتان الكميتان يكون ثلث هذه الد ( ٢٢٥ ) كغم مُلكاً لجارك ، وثلثاها مُلكاً لك ، وما دامت حصة كلًّ منكها غير معزولة فإنكها شريكان في كل حبة من حبات الحنطة بالنسبة التي مرّ ذكرها ، وحسب الفقه الإسلامي. فقد حدث هنا أيضاً نوع من الإنتقال القهري ، ونظراً لما شرحناه حتى الآن ، لو قيل إنَّ منبع المُلكية وجذرها يكمن في العمل ، فإن ذلك كلام يطابق الإسلام .

# أنواع الملكية:

١ الملكية الفردية : في هذا النوع من الملكية يعمل الإنسان بنفسه فيصبح مالكاً لعمله .

٢ ـ مُلكية المجموع : وهي نوعان :

أ ـ المكتية العامة: تحدث حين تكون الملكية متعلقة بجميع البشر، أو « الأراضي الخراجية » التي يملكها كافة المسلمون حتى الذين يأتون فيها بعد، أو يسلمون فيها بعد، وقد ولدوا من أبوين غير مسلمين:

ب - المُلكية الجماعية : في هذا النوع من الملكية تشترك - مشلاً - مجموعة معينة لتنجز عملاً معيناً ، أو تشتري شيئاً ما فتصبح مالكة له بشكل جماعي .

إنَّ مبدأ المُلكية الفردية مُعترف به بشكل عام في الأنظمة

العالمية المعاصرة (١) ، وقد اعترف الإسلام بكلِّ من اللكية الفردية ومُلكية المجموع (العامة والجماعية) ، وحسب المصطلحات الإقتصادية في عالمنا المعاصر . فالمُلكية على أربعة أنواع :

ألكية الشخصيه .

(١) حتى أننا نرى البلدان الماركسية كالصين والإتحاد السوفياتي قد اعترفت بشكل مجمل بمبدأ الملكية الفردية ، إذ ورد في المادة التالثة عشرة من الدستور الرابع للإتحاد السوفياتي الذي أقر عام ١٩٧٧ م بهذا الصدد ما يلي : «إن أساس الملكية الشخصية لمواطني الإتحاد السوفياتي يكمن في المداخل الناتج عن عملهم ، ويمكن للملكية الشخصية أن تشمل الأشياء المستخدمة في تمشية أمور المعيشة اليومية ، والأشياء اللازمة للإستهلاك والترفيه الشخصي ، والأعمال الثانوية ، وبيت السكن ، ومبالغ التوصير الناتجة عن العمل ، والحكومة تدعم ملكية المواطنين الشخصية وحقهم في وراثتها ، ويجوز اعطاء المواطنين قطع الأراضي المخصصة قانوناً للإستشار وكذلك لإنشاء دار حاصة ، وعلى المواطنين استخدام قطع الأراضي الممنوحة لهم بشكل معقول ، والحكومة والكالخوزات تساعد المواطنين في الأمور المتعلقة بالإستثار الثانوي

لا يجوز استخدام الأملاك الشخصية التي تمنح للمواطنين أو توضع تحت تصرفهم للإستفادة منها ، في الحصول على دخول لا تحصل نتيحة لعمل الفرد نفسه ، أو تلحق الضرر بمصالح المجتمع »

- ٢ ـ المُلكية الخاصة .
- ٣ ـ المُلكية العامة .
- ٤ ـ مُلكية الدولة .

ا في اصطلاح الإقتصاد المعاصر يطلق على مُلكية الفرد لغير وسائل الإنتاج إسم المُلكية الشخصية ، ومُلكية فرد معين (أو حتى مجموعة معينة) لوسائل الإنتاج تسمى مُلكية خاصة ، ومُلكية الناس للأراضي والجبال والمعادن والمياه وأمثالها مُلكية عامة ، وتسمى مُلكية أمثال الأراضي الخراجية (التي يملكها عامة الناس ولكنَّ الحكومة هي التي ينبغي لها التصرف بها) مُلكية الدولة(۱) .

### ما يترتب على الملكية

# حق الإستهلاك والإستثمار:

حين يصبح الإنسان مالكاً لشيء ما فإنه بذلك يمتلك الحق في استهلاك ذلك الشيء ، والمسالة التي تطرح نفسها في هذا البحث تدور حول ، هل أن هناك حدوداً ومقاييس لهذا

 <sup>(</sup>١) لأجل التعرف أكثر على أنواع الملكية راجع كتاب (مواقفنا) باب السياسة الإقتصادية ص ٦٢ .

الإستهالاك أم الا(۱) ؟ فلو غرس شخص ما شجرة مثلاً وحصل منها على بعض الثمار ، فهال يحق لصاحب هذه الشجرة أن يستهلك من الثمار أيَّ مقدار يرغب فيه بسبب كونه مالكاً لها ؟ هل هناك حدود لهذا الأمر ؟ وإن كانت فها هي تلك الحدود ؟ هل أن هذه الحدود ترسمها الحاجة الطبيعية (۲) أم الإمكانية الإجتماعية (۳) أم الحد الأدنى لها ؟ ويقال في الإجابة عن هذه الأسئلة ، أنه لا توجد هناك حدود من حيث الملكية ، بل هناك حدود أخلاقية ، ومعنى ذلك أن الملكية تعطي الحق لصاحب هذه الشجرة في أن يستفيد من ثمارها إلى أقصى حدِّ يرغب فيه . ولا حدود لهذا الأمر ، ولكنه مسؤول من الناحية الأخلاقية أن لا يستفيد أكثر من معدل ما يحصل عليه جميع الناس ، ولو قيل إنه مقيد من حيث الملكية فذلك يعني أنه لو أخذ أكثر من معدل ما عليه المجتمع

<sup>(</sup>١) إن ما يخضع لبحثنا في هذه المرحلة ليس من وجهة نـظر النصوص الإسلامية بل هو من وجهة نظر منطق الإنسان الفطرى والطبيعي .

 <sup>(</sup>٢) الحاجة الطبيعية تعني أن صاحب هذه الشجرة يحق له أن يأكل من ثمارها أي مقدار ما يحتاج إليه وهذا بحد ذاته يعتبر حداً مرسوماً ،.
 لأن الإنسان لا يستطيع إستهلاك أكثر من حاجته الطبيعة .

 <sup>(</sup>٣) معدل الإمكانية الإجتماعية يعني ملاحظة ما يحصل عليه كمل من أفراد المجتمع من شهار هذه الشجرة فيها لمو قسمناهما بينهم جميعاً ، فيكون لكل فرد منهم حق إستهلاك تلك الكمية .

بكافة أفراده فقد ارتكب عملًا اغتصابياً ، ولكننا لو اعتبرنا ذلك حكماً أخلاقياً تحتمه المسؤولية الإجتماعية فإنه بذلك قد ارتكب عملًا يخالف مسؤوليته الإنسانية .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لو أن هذا الفرد (في المشال نفسه) أكل من الشجرة التي زرعها بنفسه إلى حد (الشبع » في الوقت الذي لم يكن متوسط ما يحصل عليه أفراد المجتمع قد بلغ درجة «الشبع » هذه فأية مخالفة ارتكب هذا الفرد ؟ هل أن مخالفته هذه مخالفة قانونية وإقتصادية أم هي مخالفة لقوانين الملكية ؟ أم هي مخالفة أخلاقية في مجال الإقتصاد ؟ ولنضرب مثالاً آخر : لو كنت مرتدياً بعض الملابس وصادفت شخصاً عرياناً فوجب عليك إعطاؤه ملابسك ولم تفعل ذلك ، فهل ارتكبت هنا مخالفة قانونية ؟ أم مخالفة لأحد الواجبات الإجتماعية ؟ وهنا تبرز مسألة طريفة جديرة بالإهتمام وهي :

إن الفقه المتبع يفرق بين المخالفة القانونية والمخالفة الأخلاقية والمدينية . وهناك نوعان من التعامل مع هذه المسألة : \_

يقال حيناً: إن هذه (الملابس) لم تاتِ من دخلك الخاص، وإن الشخص المحتاج الذي صادفته هو في الأصل

شريك لك فيها ، ولو استملكها فإنه لم يرتكب عملًا اغتصابياً تجاه أموال الغير .

ويقال حيناً آخر: إن هذه الأموال (الملابس) ملك لك من الناحية الإقتصادية ولكن تقع عليك مسؤولية إجتماعية وإقتصادية لم تعطها حقها ؛ فارتكبت بذلك عملاً عرماً وخاطئاً . وعليه فقد أصبحت مستحقاً لجميع أنواع العقاب الدنيوي والأخروي .

ويمكن استناداً إلى بحث الانفاق في الإسلام الوصول إلى استنتاجين :

١ ـ الإستنتاج المتبع من قبل فقهاء العامة والخاصة يقول بأنه لو ملك الإنسان أموالاً من الطرق الصحيحة فإن هذه الأموال ملك له ولكن إنفاقها واجب عليه :

﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ (١) .

فالمال في هذه الحالة ماله ، ولا يتسبب وجوب الانفاق في سبيل الله في خروج هذا المال عن مُلكيته ، لأن الانفاق واجب من الواجبات وعلاقة المُلكية محفوظة في مكانها ، ولو خالف هذا الأنفاق الواجب فلن يقضي ذلك على علاقة المُلكية ، بل

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٢ .

يعتبر ذلك مخالفة لأحد الواجبات الدينية .

٢ ـ الاستنتاج الثاني يقضي بأنه لو وجب عليه الانفاق تزعزعت علاقة الملكية واضطربت ، وعلى هذا الأساس فإنني حين أنتج شيئاً ما فسوف أصبح مالكاً له كله في حالة عدم وجود أية حاجة وأرضية للإنفاق الواجب لدى المجتمع ، ولكنّني وبمجرد بروز أرضية كهذه لن أعود مالكاً لجميع ذلك الشيء بل سأصبح مالكاً لذلك الجزء الفائض عن الكمية الواجب إنفاقها .

وينطبق هذان الرأيان على الخمس والزكاة أيضاً ، فأحدهما يقضي بأن الكمية المساوية للخمس والزكاة ليست ملكاً للشخص أساساً ، بل هي ملك خاص لمصارف هاتين الضريبتين ، والرأي الآخر يقضي بأن الشخص هو المالك في جميع الأحوال ، فلو ارتكب مخالفة من هذا النوع فإنه قد خمالف حكماً من الأحكام التكليفية (١) . ويختلف فقهاؤنا في وجهات نظرهم حول الخمس والزكاة وهما ضريبتان قد حدد الشرع مقدار كل منها ، فيرى عدد كبير منهم أن الإنسان لا

<sup>(</sup>أ) ورد كــل مـن ( الحكــم التكليـفي ) و ( الحـكم الــوضـعـي ) في المصطلحات الإسلامية ، فالحكم الوضعي يعني العلاقة القانونيـة ، والحكم التكليفي هو بالضبط ما عبرنا عنه بالحكم الأخلاقي .

يعتبر أساساً مالكاً لذلك المقدار (الذي تحدده هاتان الضريبتان) بل هو ملك خاص لمصارف الخمس والزكاة (۱) وفي هذه الحالة يكون الفرد قي الخمس مالكاً في البداية لأربعة أخماس عمله الإنتاجي الفائض عن حاجته السنوية ، ولا يملك الخمس الباقي أساساً ، ولذا فهم يقولون : إنه لو مارس مرة ثانية عملاً اقتصادياً بجميع هذا الدخل فإنَّ الربح الناتج عن خمسة يذهب إلى حساب الخمس لا إلى حسابه الخاص ، وعلى هذا الأساس فإنَّ وجهة نظر كثير من الفقهاء الفرائب التي حدَّد مقدارها وكميتها تقول : بأن الشخص لا يملك ذلك المقدار وتلك الكمية أساساً ، بل إنه ومنذ بداية إنتاجه يتعلق مقدار من هذا الإنتاج بمصارف تلك الضرائب).

<sup>(</sup>۱) البحث يدور هنا حول الضرائب التي حدَّد مقدارها ، ولا يوجد مثل هذا الرأي حول الحقوق التي لم يحدِّد مقدارها ، ولم يسبق وجود هده النظرة لدى الفقهاء فيها يتعلق بحالات الإنفاق غير المحدود الذي يعين وفقاً للظروف الزمانية والمكانية المختلفة .

<sup>(</sup>٢) تعود بنا هذه المسألة إلى البحث حول قضية الإختيار ، والإختيار الذي نطرحه نحن يعني أن الإنسان مخيّر في المعصية ، فالإنسان مخلوق قادر على ارتكاب المعصية ولو وجب عليه الإتيان بعمل معين فإنه يستطيع أن لا يأتي به . وعلى هذا الأساس كان الوجوب التكليفي لا يقضي على الإختيار الطبيعي والتكويني لمدى الإنسان ،

وفي الحديث عن القضايا الإقتصادية بصورة عامة يمكن القول: إنه قد يفصل الحكم الوضعي والقانوني عن الحكم الأخلاقي والتكليفي، فحين نتحدث مع بعض الأفراد حول وجوب إجراء الكثير من التعديلات نراهم يردون بأنَّ ذلك وجوب تكليفيّ وليس حكماً قانونياً(١).

وهكدا والمال ملك له ويرتبط به بعلاقة الملكية وهو بالإضافة إلى ذلك هناك واجب يتحمل مسؤولية أدائمه وهو يقدر على عدم أدائه دون أن يؤدي دلك إلى إنقطاع علاقة الملكية القانونية بينه وبين هدا المال ، حتى إن العقاب لا ينزحزح \_ أيضاً \_ العلاقة القانونية بين المالكين وأملاكهم ، وعلى ضوء ذلك فإنه قد لا يعطي المال ، بل وقد يدخل السجن أيضاً ولكن المال يبقى مُلكاً له

وهناك سؤال مهم يقول: هل هناك فنرق بين الحكم القنانوني - أو بتعبير أدق الحكم الوضعي - والحكم التكليفي، أم لا؟ أي هل أنه كلًا جناء الحكم التكليفي بوجنوب الإنفاق، جناء الحكم القاننوني والنوضعي بزوال الملكية معه ؟ أم أن الملكية محفوظة في مكنها ؟ وهل يعتبر الفرد الذي ينطبق الحكم التكليفي قد أحسن عملاً، والذي لم يطبق قد أساء عملاً ؟

(۱) هناك بحت حول العلاقات القانونية في كُلِّ من علم الإقتصاد والمذهب الإقتصادي ، فالمذهب يحدّد المبادىء الإقتصادية العامة وكل ما يجب أن يعمل به ، والعلم يشرح الأفعال وردود الأفعال العلمية على أساس هذه المبادىء فهو تحليل لما هو قائم ، أو يبين كيفية التطبيق العلمي لما يجب أن يحدث . ومشلاً يقول المذهب :

# الإسراف والإتلاف<sup>(۱)</sup> :

هل أن حق الإستهلاك الناشيء عن الملكية يصل إلى حد الاتلاف والإفناء الذي لا داعي له أم لا ؟ فمشلا لو غرس شخص ما شجرة كمثرى ، فنمت وملت الثمار ، وصار مالكاً لثمار الكمثرى هذه ، ثم ترك هذه الثمار وشأنها حتى تتلف فهل يحق له ذلك من الناحية القانونية بسبب كونه مالكاً لها ؟ وإن لم تعطه مُلكية ثمار الكمثرى مثل هذا الحق ، فهل يحق

يجب أن يتمتع جميع افسراد المجتمع بسالحد الأدنى من مستسوى المعيشة ، وهذا مبدأ مدهبي لم يكتسب حقيقة خارحية لحد الآن ، ولكن العلم يوضح لنا الطرق العينية التي يمكننا اتباعها من الناحية العملية لتلبية الحد الأدى من احتياجات جميع أفراد مجتمع ما ، أي الشيء الذي لم يتحقق بعد ، ولكنه يبين الطريقة العلمية لتحقيق ما يجب تحقيقه ، مثلاً تريد أنت أن تجعل أبناءك أشخاصاً حركين (وهذا الأمر يتعلق بالمذهب ، وكيفية انجاز هذا الأمر واضحة وهي تحص العلم الذي يقول بوجوب الإستفادة من تجارب الآخرين في تحريك أبنائهم ) فهل يجب لجعل ولدك فرداً متحركاً أن تقول له دوماً : تحرك ؟ أم أن البطريق إلى ذلك يتمثل في أن تضع أمامه الدوافع إلى التحرك لتخلق فيه اندفاعاً ذاتياً ؟ هذه أمور يجب على العلم أن يجيبنا عنها .

الاسراف يعني إستهلاك ما هـو أكثر من الحـد المعقول ، والاتـلاف يعني الإهلاك والإفناء .

لآخرين أن يملكوها ويستهلكوها بعد معرفتهم بأنه ينوي تـركها اوشأنها ؟ هنا يمكن طرح رأيين :

ا ـ إن ثمار الكمشرى ملك للشخص الذي غرس الشجرة ، وهو بذلك يستطيع أن يتركها وشأنها حتى تتفسخ (وتتلف) ولو قام بهذا العمل فقد ارتكب أبشع أشكال الإسراف (التبذير) وهو إتلاف الأموال ، ومع أنه ارتكب معصية لكن أحداً لا يستطيع استهلاك شيء من هذه الثمار دون إذن منه ، أو مبادلة ، أو هبة . لأن علاقة الملكية ما زالت قائمة هنا .

٢ ـ إن مُلكية الثمار لا تعطيه مثل هذا الحق أساساً ، وعليه فلو علم الآخرون بأنه يقصد تركها وشأنها فإنَّ لهم حقّ استهلاكها .

إنّ ما قيل حتى الآن بصدد مصدر المُلكية في المنطق الفطري، وجواز تصرف المالك بملكه ، لا يسري على الاتلاف ، على كلّ حال أن عدم جواز الاتلاف في المنطق الفطري السليم واضح تماماً ، وما يتبادر إلى المذهن هو أن المنطق الفطري لا يمنح المالك حق الاتلاف ، وإن حق المتصرف لا يبلغ حد الاتلاف . ولو أراد المالك إتلاف ما يملك التصرف لا يبلغ حد الاتلاف . ولو أراد المالك إتلاف ما يملك

فإن ذلك يعتبر شكلاً من أشكال « الإعراض »(١) بحيث يخرج (ذلك المال) عن مُلكيته بشكل تام ، وتزول علاقة المُلكية بينه وبين هذا الشيء . إن مشل هذا الشخص قد إرتكب معصية لأن حق المُلكية الذي منحه الله له يبلغ حدّ الاتلاف ، وإن تصرّفه أساساً هو تصرف غير لائق في ملك الله ، مثلاً لو وإن تصرّفه أساساً هو تصرف غير لائق في ملك الله ، مثلاً لو والتقط أحد المارة ذلك القدح فأي منها يكون هنا مالكاً لهذا القدح ؟ وهذا بحث قانوني مطروح في الفقه أيضاً ، فالشخص الذي كان يقصد رمي القدح من أعلى السطح ليكسره قد القطعت علاقة مُلكيته للقدح برميه إيًاه . ويسمى هذا الأمر « إعراضاً » ، فلو كان يحق له إتلاف أمواله لما كان ينبغي لهذه العلاقة أن تقطع ، فانقطاع هذه العلاقة لمجرد قيامه بذلك العمل يعني عدم وجود حق الاتلاف هنا .

ومع قرار الشخص وأول خطوة تنفيذية له ( نحو إتثلاف ماله ) تبرز مسألتان :

الأولى: إنه ارتكب معصية تكليفية .

الثانية : تتمثل في نتيجة قانونية وهي إنقطاع مُلكيتـه بحيث

<sup>(</sup>١) « الاعـراض » من عـوامــل سلب الملكيـة بحيث يمكّن لــلآخـرين التصرف في ذلك المال .

لو جاء شخص آخر وأنقذ هذا المال من التلف فإنه يصبح مالكاً له .

وهذا بحث مهم ، فقد برز مثل هذا الوضع قبل فترة من الزمن في إحدى البلدان ذات الحركة الإنتاجية الواسعة جداً ، حيث أتلفوا كمية من أحد المنتجات من أجل تقليل الكمية المعروضة منه في السوق ، وتطرح هذه المسألة أحياناً كإحدى وسائل تنظيم الحركة الإقتصادية على صعيد الإنتاج والإستهلك ، وعلى صعيد إنتاج البضائع وتبادلها وتوزيعها(۱).

### رأس المال

المسألة الثانية التي تطرح نفسها حول ما يتسرتب على المُلكية

<sup>(</sup>۱) حدت في إحدى السنين في قرية من قرى أمريكا أن امتلأت أسبجار الخوخ إلى حد كبير فتعاهد المزارعون مع بعضهم على قطف ٥٠٪ من هذه الثيار مشلاً لغرض بيعها وترك الـ ٥٠٪ الأخرى وشأنها لتسقط وتتحول بعد تفسخها إلى سهاد للأرض، وقد اعتبروا مراعاة هذا العهد واجباً عليهم حتى من الناحية الأخلاقية ، ولوتخلف أحد عنه كان في الوجدان الأخلاقي لأولئك المزارعين قد ارتكب مخالفة أخلاقية ، وهي مخالفة لعهدٍ ترك تأثيره في تنظيم مصاريفهم ودخولهم ، وهكذا نجد أن مثل هذه الأمور تبلغ أحياناً هذا الحد .

هي استثمار الملك والمال بصورة رأس مال ، أي أن يستثمر الإنسان ما حصل عليه بإحدى الطرق التي مرَّ ذكرها بصورة رأس مال ، وهذه قضية من القضايا الأساس .

### تعريف رأس المال

هو تعبير عن الكمية التي يحصل عليها الفرد من القيمة الإستهلاكية التي يمكنها أن تكون عاملاً مساعداً في الحصول على كمية أخرى منها ، فمثلاً هناك مزارع يزرع القطن ليحصل من مزرعته على ( • • ٥ ) كغم منه ، وفي فصل الشتاء يحول ( • ٥ ) كغم من هذا القطن بعمله اليدوي إلى خيوط ليبيعها بسعر أعلى . وعليه فهو يملك في نهاية السنة ( • ٥٠ ) كغم من الخيوط ، فيحدّث نفسه كغم من القطن و ( • ٥ ) كغم من الخيوط ، فيحدّث نفسه قائلاً : إنه لو استطاع بطريقة ما أن يحوّل جميع ال ( • • ٥ ) كغم من القطن إلى خيوط في فصل الشتاء فسوف يحصل على دخل أكبر ، وبهذا الدافع يتحرك تفكيره المبدع فيخترع ماكنة لغزل ، وفي السنة التالية يزرع هذا المزارع القطن مرة أخرى فيحصل على ( • • ٥ ) كغم منه ولكنّه ينجح بمساعدة ماكنة لغزل في أن يحول جميع هذا القطن إلى خيوط

فأية معجزة حدثت هنا ؟ إن ماكنة الغزل البسيطة هذه قد أصبحت مصدراً لزيادة الإنتاج ، لقد أصبح الزارع مالكاً لوسيلة رفعت من مقدار الربح الناتج عن فترة العمل نفسها ،

فماكنة الغزل تعين القروي في أن يرفع من مستوى إنتاجه ، وليتمكن من إنتاج كمية أكبر من القيم الإستهلاكية ، وفي هذه الحالة يملك المزارع كلَّ شيءٍ حتى ماكنة الغزل البسيطة التي اخترعها بنفسه ، فقد نجح بإستعماله الخشب والإمكانات الأخرى التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفه ، وكذلك فكره المبدع وساعديه وعمله ، في رفع كمية القيمة الإستهلاكية ، فهل هناك أدنى شكِ في مُلكية هذا الشخص للقطن والخيوط فهل هناك أدنى شكِ في مُلكية هذا الشخص لم يرتكب لحدِّ الآن عملًا مخالفاً للحكمين : الوضعي والقانوني .

في هذا المثال الذي أوردناه هنا يعتبر كلٌ من الـ ( ٥٠٠ ) كغم من القطن وماكنة الغزل البسيطة وسيلة من وسائل عمل القسرويّ ، وسبباً لإنتاج الـ ( ٥٠٠ ) كغم من الخيسوط ، فك لاهما انضم إلى قوة العمل الحيّ للقرويّ الذي يغزل القطن ، ولكنّ دور ماكنة الغزل يختلف ، فهي حقّاً تؤثر في إنتاج القيمة الإستهلاكية المضافة ، ولكن القطن لا يؤثر هنا .

ولتوضيح هذا الموضوع لاحظ الجدول الآي حيث اعتبرنا في هذا المثال سعر القطن (١٠) ريالات لكلِّ كغم وسعـر الخيط (٢٠) ريالاً لكلِّ كغم :

| الثمن بالريال | حصيلة العمل       | وسيلة العمل            | ساعات العمل | مقدار القطن |   |
|---------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| ٥٥٠٠          | ٥٠ كغم خيوطاً     | اليد                   | ۲۰.         | ٥٠٠ كغم     | 1 |
|               | +                 |                        |             |             |   |
|               | ٠٥٠ كغم قطناً     |                        |             |             |   |
| 1 * * * *     | ۵۰۰<br>کغم خیوطاً | ماكنة<br>الغز لالبسيطة | ۲۰۰         | ۰۰۰ کغم     | ۲ |

إنَّ القيمة الإستهلاكية الجديدة التي أضيفت هنا تعادل ( ٢٠٠٠ ) ، وبناءً على ( ٢٥٠٠ ) ، وبناءً على ما تقدم فإنَّ الشيء الذي أصبح عاملًا في إيجاد هذه القيمة المضافة هو ماكنة الغزل التي استعملت كوسيلة في زيادة القيمة المنتجة ، ذلك لأنَّ كمية الـ ( ٥٠٠ ) كغم من القطن موجودة بحوزة الزارع في كلتا الحالتين .

## أنواع رأس المال

يمكن لرأس المال أن يتخذ أشكالًا ثلاثة :

- ١ \_ وسائل إنتاج .
  - ۲ \_ استثمارات .
- ١ \_ رأس مال تجاري .

### ١ ـ رأس المال في شكل وسائل إنتاج:

يمكن افتراض حالتين في هذا النوع من رأس المال . ففي الحالة الأولى يصدر العمل الإنتاجي عن مالك الوسيلة نفسه (كما مرَّ في المثال السابق) ومن الواضح أنه لا نقاش في مُلكية مثل هذا الشخص للدَّخل الحاصل من رأس مال كهذا في أية وجهة من وجهات النظر ، وفي الحالة الثانية يفترض أن تكون وسائل الإنتاج المستخدمة كرأس مال بشكل يجعل العمل الإنتاجي لا يصدر من مالك هذه الوسائل بل من الآخرين . ويمكن لهذا الإفتراض أن يتَّخذ صورتين :

أ ـ الإيجار : أي أن يطلب مالك وسيلة الإنتاج من شخص آخر أن يعمل بها ويعطيه كلّ يـوم مبلغاً من المال كإيجار لهذه الوسيلة .

ب ـ الصورة الأخرى تتمثل في أن يستأجر المالك شخصاً فيعطيه كلّ يوم مبلغاً من المال مقابل ما ينتجه من الخيـوط بواسطة الماكنة .

<sup>(</sup>١) الريال = ١٠ /١ التمومان وهمو أصغر عملة منداولة في الجمهمورية الإسلامية في إيران .

## حصة العمل ورأس المال:

وهنا يفترق منطق كلِّ من الرأسماليين والإشتراكيين فيعنبر كل طرف منهم فائض الإنتاج منعلقاً بالطرف الآخر ، إذ يقول الرأسماليون :

(إنَّ العامل الذي يعمل على الماكنة الإنتاجية لو غزل الخيوط بيديه لأنتج خلال ثماني ساعات عمل ما يعادل كيلو غراماً واحداً من الخيوط، ولكنه إذ يعمل اليوم بالماكنة فإنه ينتج (٩) كغم من الخيوط. وعليه فإنَّ هذه الـ (٨) كغم الإضافية تعتبر نتاجاً لعمل وسيلة الإنتاج).

وهـذا كلام منطقي في ظاهـره ، ولكنّنا لـو دقّقنا في الأمر لاكتشفنا أن هذه الحسابات غير صحيحة ، ولأجل أن يتوضع أكـثر عدم اعتماد هذا المنطق على أي أساس ، يمكن تشكيل معادلة أخرى كالآتي :

(إن ماكنة الغزل حين كانت معطلة بلا عمل قبل اليوم ولم يكن العامل واقفاً إلى جانبها ؟ كان إنتاجها صفراً ، أمّا اليوم فقد أصبح إنتاج هذه الماكنة إضافة إلى عمل العامل (٩) كغم من الخيوط ، وعليه فإنّ هذه اله (٩) كغم المنتجة من الخيوط ملك للعامل ) .

وهذه هي نتيجة أحد إشكالات الإشتراكيين واستدلالاتهم حيث يقولون :

( إن مصدر الإنتاج الحقيقي الذي يرتبط به الإنتاج ككلًّ هو العمل الحيّ ، فالعمل الميّت لا يلد شيئاً ، كما أنَّ الدجاجة الميّتة لا تبيض )(١) .

ولا بدّ أن نذكر هنا أننا لسنا أسرى هذه المعادلات ، فحين نفكر بدقة نكتشف خطأ كلِّ من المعادلتين السابقتين ، وأنَّ كلاً منها يدل على خطأ الأخرى ، والحقيقة تتمثل في القول : بأن هناك حصة لكلٍ من وسيلة الإنتاج والعامل في الـ (٩) كغم من الخيوط المنتجة ، وأننا لا يمكننا أن ننسب ولمد الحلال لا لأمه وحدها ولا لأبيه وحده ، وعلى هذا الأساس ، فالقول الصحيح هو أن الخيط المنتج حصيلة لزواج العمل الحي المعامل مع العمل الميت لصاحب وسيلة الإنتاج . ولكن النقاش يجب أن يدور حول معادلة تعيين الحصص التي يجب أن تقوم على أساس نظام عادل يستند إلى الموازين الإسلامية ، وتمثل الفقرة الثانية من المادة (٤٣) من دستور الجمهورية

<sup>(</sup>١) المقصود من العمل اللَّت هـو العمل الـذي أنجز من قبـل وأصبح اليوم في سكل إنتاح ، أو بضاعة ، أو استثارات . أما العمل الحيّ فيقصد منه العمل الذي أنجز الآن وله ناتج معبن .

الإسلامية (١) تلك المعادلة الدقيقة والعادلة ، فحين تتوفر في المجتمع وسائل الإنتاج بكثرة ، وتوضع مجاناً تحت تصرف من يحتاج إليها لا تبقى بعدئذ أيَّة أرضية للإستغلال ، ولكن ماذا يجب عمله حتى نصل إلى تلك المرحلة ؟ لقد دُوِّنَتْ المادة (٤٩) من دستور الجمهورية الإسلامية ، في فصل الإقتصاد منه ، لهذا الغرض ؛ إذ تنصُّ هذه المادة على ما يلى :

« الحكومة مسؤولة عن أخذ الشروات الناشئة عن الربا والخصب ، والرشوة والإختلاس ، والسرقة والقمار ، وسوء الإستفادة من المقاولات الإستفادة من المقاولات والمعاملات الحكومية ، وبيع الأراضي الموات ، والمباحات الأصلية ، وإقامة مراكز الفساد ، وسائر الموارد غير المشررة ، وإعادتها إلى أصحابها ، وفي حالة مجهوليَّتِهم تعطى لبيت

<sup>(</sup>۱) توفير فرص العمل وإمكانياته للجميع بهدف الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة ، ووصع وسائل العمل تحت تصرف كل من هو قادر على العمل ولكنه فاقد لوسائله بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة ، أو أي طريق مشروع آخر ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى تمركز الثروة وتداولها في أيدي أفراد ومحموعات خاصة ، وبحيت لا تتحول الحكومة معه إلى رب عمل كبير مطلق ، ويجب أن تتم هذه العملية مع ملاحظه الضرورات القائمة في السرامخ الإقتصادية العامة للدولة في كل مرحلة من مراحل النمو

المال ، ويجب تنفيذ هذا الحكم بواسطة الحكومة بعد التحقيق والثبوت الشرعي » .

فالحكومة تأخيذ هذه الأموال وتضعها تحت تصرف الأفراد المستعدين للعمل والفاقدين ليرأس المال في شكل تعاونيات ، وعليه فإننا لا نواجه في الإسلام طريقاً مسدوداً . ولو رفعنا من قدرتنا على التخطيط والتنفيذ فسوف يبرتفع مستوى الإنتاج في المجتمع الإيراني خلال خطة تستغرق عشر سنوات ، وذلك بتسطيق المادتين (٤٣) و (٤٩) من دستور الجمهورية الإسلامية ، وجهذا نقضي على الأرتزاق الذي يتم عن طريق الإستغلال .

### ٢ ـ رأس المال في شكل استثمارات:

وهذا النوع من رأس المال نجده في شكل عمل مخزون قابل للإستثمار ، فمثلاً يبني شخص ما بيتاً أو كوخاً ويعيش فيه ، ولكنه يضعه ليلة أو ليلتين تحت تصرف المسافرين ، أو تحت تصرف من لا يملك سكناً لمدة معينة ، ويأخذ منه إيجاراً ، ففي هذا الحالة يكون رأس المال في شكل عين خارجية قابلة للإستخدام ، وهو بحدِّ ذاته بضاعة قابلة للإستثمار ، وهنا نجد رأس المال يتألف من مخزون عمل البناء والآخرين .

#### ٣ ـ رأس المال التجاري:

وهو رأس المال الذي لا يعطي أيّاً من نوعي الربح ، أي أن لا يرفع من مستوى الإنتاج ، ولا يمكن استهلاكه ، ولا يمكن استهلاكه ، ولا يمكنه عمل أيّ شيء ، وكمثال على ذلك : هناك تاجر يأتي بمئة طن من الأرز إلى المستودع بثمن مليون تومان ، ثم يريد بإعتباره مالكاً لمليون تومان ( مئة طن من الأرز ) أن يحصل على ربح مقداره عشرون ألف تومان .

## الربح الناتج عن الأشكال الثلاثة لرأس المال:

١ ـ في الحالة الأولى: أي رأس المال في شكل وسائل إنتاج ، حين يضاف رأس المال إلى العمل تبرز قيمة إستهلاكية جديدة . مثلاً:

(١٠٠) ساعة عمل لغزل القطن + ماكنة الغزل ١٠٠ كغم من الخيوط .

(١٠) ساعات عمل لغزل القطن ـ ماكنة الغزل كيلو غـراماً
 واحداً من الخيوط .

فلو قيل في هذه الحالة إنَّ ماكنة الغزل هذه تسببت في زيادة إنتاج الخيوط وعليه يجب إعطاء رأس المال حصة من هذه القيمة الإستهلاكية الجديدة، فإنَّ هذا الكلام جدير بالقبول طبقاً للقوانين التي اتفقنا عليها لحدِّ الآن من وجهة نظر المنطق الفطري

فيها يخص مصدر المُلكية . إنَّ مبدأ الربح الناتج عن رأس المال المتَّخِذ شكل وسائل إنتاج - ولو بمقدار ضئيل ـ مقبول من الناحية المنطقية ، فالربح الناتج عن رأس المال (شريطة أن يكون معقولاً) لا يؤدي إلى الإستغلال ، ولا يثير نقاشاً حول القيمة الفائضة ، بل يكون عاملاً مساعداً في أن يستفيد الذين يملكون طاقة عمل أكثر ، وهو ممّا يساعد على الإبداع .

٢ - في الحالة الثانية التي يكون فيها رأس المال في شكل استثمارات فإن العمل الميّت المخزون لا يرافق أي عمل آخر سوى الإستهلاك ، وبذلك لا يعتبر رأس المال الاستثماري مصدراً لإنتاج قيمة إستهلاكية جديدة ، بل هو بحدِّ ذاته وسيلة يمكن استخدامها كقيمة إستهلاكية ، وكها ذكرنا سابقاً ، يأتي شخص ويبني بيتاً لنفسه وينشىء فيه غرفة إضافية تمكّنه من إسكان المسافرين فيها لليلة واحدة ليأخذ منهم أجراً في مقابل ذلك وهكذا يصبح هذا البيت رأس مال استثمارياً .

ولنضرب مثالاً آخر: يصنع الشخص (أ) دراجة لنفسه ليستطيع بواسطتها التنقل من مكان إلى آخر وحين لا يرغب في استخدامها يؤجرها إلى الشخص (ب) الذي لو سار على قدميه لقطع المسافة في يومين ولكنه يقطعها في ساعات بواسطة هذه الدراجة.

٣- الحالة الثالثة هي الربح الناتج عن رأس المال

التجاري، وكما قيل سابقاً يكون رأس المال في هذه الحالة عقيهاً لأنه غير قابل للإستهلاك بنفسه ولا ينتج قيمة إستهلاكية جديدة لذا يمكنه أن يؤدِّي إلى عمليات استغلال متسلسلة ومتواصلة وخفية، وإلى فوارق في امتلاك الثروة، وإلى فوارق طبقية، وهو لا يملك أي أساس يمكن تبريره منطقياً طبقاً لما قيل لحدِّ الآن حول مصدر المُلكية، وفي المثال الذي ذكرناه بهذا الصدد فإن الفرد يشتري مئة طن من الأرز بمليون تومان بقصد بيعها بمليون وعشرين ألف تومان، والسؤال هنا: هل بحق له قبض هذه العشرين ألف تومان وفقاً لما قيل حول الملكية؟

الجسواب: إنه لو قبض هذا المبلغ في مقابل عملية البيع والشراء ( الخدمات ) فلن يعود ربحاً لرأس المال بل هو بعنوان حقّ التعب الحاصل من عملية البيع والشراء. وفي هذه الصورة يطرح سؤال يقول:

وأي مقدار من العمل استهلكته عملية بيع مئة طن من الأرز وشرائها لكي يخصص لها هذا المبلغ ؟

الجواب: قد يقول قائل: إن عمل التاجر لا يختلف عن عمل البقال، ولكن الذي يمكن القبول به هو عمل التاجر الخدميّ والذي يجب أن يكون متناسباً مع أجرة جهوده التي تعطى له، فلو ربح تاجر الجملة عشرة ملايين تومان خلال

سنة واحدة فإننا نتساءل: في مقابل أيِّ شيءٍ حصل على هذا المبلغ؟ وبماذا يختلف تاجر الجملة هذا عن باثع المفرد ذاك؟ إن تاجر الجملة يطالب المجتمع بهذا المبلغ الإضافي مدَّعياً بان رأسماله يجب أن يربح شيئاً، وهذا ما لا يقبله المنطق الفطري، وفي هذا المثال يمكن تقدير الربح اللازم في ظروفنا الحالية بـ (۲۰۰۰) تومان مثلاً، وعليه فها هو مسوغ الربح البالغ الحالية بـ (۲۰۰۰) تومان؟ ولو حلَّلنا هذا المبلغ لوجدنا أنَّ (۲۰۰) تومان منه أجرة عمل في مقابل الخدمة التجارية أما الباقي الذي يبلغ (۱۹۸۰) تومان فيمثل القيمة الفائضة التي تطرح في البحوث الإقتصادية والتي رفضت في الإقتصاد التحليل حتى قبل ماركس أيضاً، وهي اغتصاب غير مباشر لجهود العمال.

إنَّ ما يعتبر سرقة تؤدِّي بمجموعة من الناس إلى إيجاد طرق خفيّة ، وخزنها من أجل جذب القيم الإنتاجية الناتجة عن الجهود الفكرية والجسدية للآخرين ، ما هو إلاّ هذا الربح الناتج عن رأس المال التجاري ، ففي الربح الناتج عن البيع والشراء لا مجال للإشكال حول مقدار الربح المستحصل في مقابل جهود البائع والمشتري والكاتب والمحاسب والعامل ومصاريف الهاتف وأمثال ذلك ، ولكنَّ الذي يطالب بمقدار من الربح لأنه باع أو اشترى ألف طن - من البضاعة - مثلاً ولو كانت الكمية مئة طن وبالجهد نفسه ويطالب به ١٠٪ من

المقدار السابق فإن مطالبته هذه غير صحيحة ، لأنّ هذا هو الربح المجحف ، وهو شيء مرفوض من قبلنا ، وسواء اشترى هذا الشخص نقداً أو نسيئة فإنه يريد ربحاً في مقابل رأسماله ، والنقد والنسيئة يتناسبان هنا مع الزمن وتكون معادلة احتسابها بهذا الشكل على سبيل المثال :

| مقدار الربح | المدة بالأيام |
|-------------|---------------|
| ۱۰ ريالات   | ١             |
| آلا ، ۳۰    | ٧٠            |

فهو قد أضاف عامل الزمن في هذه الحالة وهو على أية حال يريد أن يأخذ ربحاً بحجة أن رأسماله قد تجمّد مدة معينة (١) ، وفي هذه الحالة اعتبر رأس, المال التجاري شرطاً من شروط العمل الخدمي لا سبباً له ، ولم تمنح له أية مصدرية ، في الوقت الذي تملك وسائل الإنتاج هذه المصدرية حقاً ، والفرق هنا هو أننا لو أوجدنا نظاماً يقضي بأن يعطي منتج البضاعة بضاعته لأي بائع ويطلب منه أن يبيعها ويأخذ أجرته ثم يعيد المبلغ المتبقي إليه ، فإن ذلك لا يحدث أي تغيير (وفي هذه المبلغ المتبقي إليه ، فإن ذلك لا يحدث أي تغيير (وفي هذه

<sup>(</sup>١) ينبغي الإلتفات إلى أننا في المثال الذي أوردناه سلفاً لم نحتسب أي ربح في مقابل الـ ( ٥٠٠ ) كغم من القطن في كـل الأحـوال ، في الوقت الذي احتسبنا ربحاً لماكنة الغزل وعمل العامل .

الصورة حذف رأس المال التجاري للبائع ) ولا فرق بين وجود رأس المال أو عدم وجوده في الوقت الذي لو حذفت ( في الحالة الأولى ) وسائل الإنتاج لكان ذلك مؤثراً .

يعتبر ما يصطلح عليه في علم الإقتصاد بالقيمة الفائضة من الأمور التي تؤدِّي إلى سرقة حصيلة أتعاب الآخرين وهي تتعلق من وجهة نظر التحليل الإقتصادي برأس المال الذي لا يظهر في شكل وسائل إنتاج وعوامله ( وفي شكل استثمارات ) بل في شكل رأسمال متداول في الوحدات الإنتاجية والخدمية ، بما في ذلك السوق .

# وجهة نظر الإسلام حول الأرباح ورأس المال المتجاري

إنَّ ما بحثناه لحـدِّ الآن كان من الناحية الإقتصادية فقط ، ويمكن ـ وفقاً لوجهة النظر الإسلامية ـ أن ننظر إلى هذه المسألة عن طريقين :

ا - أن يقال: إن البائع يملك بضائعه ، ولأنه يملكها فهو وفقاً للقاعدة الفقهية المعروفة: « لا يحلُّ مال آمريء مسلم إلاّ عن طيب نفسه » وكذلك طبقاً للآية الكريمة: ﴿ . . . لا تسأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن

تراض . . . ﴾ (١) مسموح له بأخذ أيّ مقدارٍ من الربح ، فمثلًا لو اشترى السكر بثلاثة تومانات للكيلو غرام الواحد ثم باعه بشلاث مئة تومان بدلًا من خمسة تومانات فلا ضير في ذلك! ولأنَّ الحالتين تشملها هذه الأدلة فإنَّ حكمها واحد .

٢ ـ وفي وجهة النظر الثانية توضع هذه الأدلة إلى جانب القول بأنَّ الإجحاف حرام في الإسلام ، وأنه ينبغي الإنصاف هنا ، ولو تتبعنا ما عندنا من الروايات عن النَّبي الأكرم (ص) والأئمة سلام الله عليهم أجمعين حول آداب التجارة ، لأدركنا جيّداً أنَّ البائع الملتزم بالأخلاق والمبادىء الإسلامية يأخذ لنفسه ربحاً يساوي حقَّ أتعابه وبصورة عادلة ، أما البائع الذي يريد إضافة إلى ذلك أن يحصل على معجزة من رأسماله ( الذي يعتبر غير منتج من وجهة النظر الإقتصادية ) ويريد منه أن ينتج ربحاً فاحشاً فإنه شخص غير منصف ، ولا توجد أية شكوك حول هذا الأمر طبقاً للمقاييس الإسلامية .

### البيع والربا

حين نزلت الآيات القرآنية الكريمة تأمر بتحريم الربا في المجتمع الإسلامي ، طرح المرابون سؤالًا يقول : ما الفرق بين الربح الناتج عن البيع والشراء ؟

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩.

﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا . . . ﴾ (١) .

مثال: في البيع والشراء يعطي الإنسان عشرة أطنان من الأرز ليحصل على ربح معين ، فلو أعطى ـ بدلاً من هذه الأطنان العشرة من الأرز ـ مبلغاً قدره عشرة آلاف أو مئة ألف تومان ، وطلب منه أن يعيده إليه بعد شهرين مضيفاً إليه مبلغاً معيناً فهو في هذه الحالة قد أعطى نقوده ليأخذ ربحاً في مقابل ذلك ، فها هو الفرق بين الربح الناتج عن البيع والشراء والربح الناتج عن الربا ؟ ويجيب القرآن هنا قائلاً :

أحلُّ الله البيع وحرَّمَ الربا . . . ﴾ (٢) .

فهناك فرق بين البيع والربا هو أنك في البيع تؤدِّي ـ حقاً ـ خدمة يحتاج إليها الأخرون ، لأنَّ البيع عبارة عن توزيع البضاعة (أي إيصالها من الإنتاج إلى الإستهلاك) وهو أمر لا بدَّ منه في الحياة الإجتماعية لأفراد البشر ، ولكن الربا بغير هذا الشكل ، فإنك في الربا لا تؤدِّي أي عمل نافع ، بل إن العمل النافع يؤدِّيه من تعطيه النقود ، وهو لا يستطيع الإستفادة من هذه النقود التي وضعتها تحت تصرفه بحدِّ ذاتها ، وعلى هذا الأساس فإنَّ وضع النقود تحت تصرف الآخرين لا يؤدِّي إلى أيَّة نتيجة ، فهي وسيلة لا يعتبر مجرد تسوزيعها يؤدِّي إلى أيَّة نتيجة ، فهي وسيلة لا يعتبر مجرد تسوزيعها

<sup>(</sup>١)) و (٢) البقرة: ٢٧٥ .

وإيصالها إلى الأشخاص خدمة من الخدمات ، والآن يطرح سؤال يقول : أي نوع من الربح يجلّله القرآن ؟ إننا نفهم من آية : ﴿ أحلّ الله البيع وحرّم الربا ﴾ حدوداً للربح المعقول الذي يعادل أجرة أتعاب البائع ، أما ما تجاوز ذلك فهو من الناحية الإقتصادية نوع من أنواع الظلم لا يختلف عن الربا بأي شكل من الأشكال .

## الأرباح ونسبة التضخم

المسألة الأخرى التي تطرح نفسها بهذا الخصوص هي معالجة التضخم، أي سد النقص الحاصل في القدرة الشرائية للنقد (نسبة التضخم). ففي المثال نفسه الذي ذكرناه يشتري الشخص مئة طن من الأرز بمليون تومان ويريد بيعه بمليون ومئتي تومان لتكون هذه المئتا تومان حلالاً له، ولتكون مصداقاً للحديث القائل: «الكاسب حبيب الله». وحين بييع المئة طن من الأرز يذهب ليشتري مرة أخرى مئة طن بمليون تومان ولكنهم لا يعطونه ذلك لأن الأرز قد غلا ثمنه ويقولون له: إنهم يعطونه (٩٩) طناً من الأرز بدل المئة. فمن أين يجب توفير هذا الطن الواحد من الأرز الذي خسره هذا الشخص ؟ وهناك ما يشبه هذه القضية فيها يخصّ النقد، فمث فمثلاً تقترض أنت اليوم مئة ألف تومان من النقود من ابن عمك الذي يريد شراء دار بهذا المبلغ ولكنك تطلب منه أن

يصبر مدة من الزمن لأنك تحتاج إليها لأمر أهم من ذلك ، وحين يذهب بعد انقضاء تلك المدة ليشتري داراً يخبرونه بأن الدور قد غلا ثمنها ، فها العمل تجاه هذه الخسارة ؟ وهنا أيضاً لا يوجد فرق بين البيع والربا ، فحين تبرز نسبة للتضخم يجب التفكير بحل لها سواء في القروض أو في البيع والشراء .

ولو اتفقنا على أنّ الفسح في المجال لنسبة التضخم يؤدّي في حدِّ ذاته إلى دفع المجتمع نحو تنمية الثروة وتراكمها لتوجبت علينا مقارعة التضخم ، وعوامل التضخم كثيرة جداً ولكن أهمها يتمثل في ذلك الربح الناتج عن رأس المال المتداول ، ولو أننا قضينا ـ في نظام اقتصادي معين ـ على الربح الناتج عن رأس المال المتداول ؛ لما وجدنا بعد ذلك نسبة تضخم جديرة بالإهتمام ، ولو تفحصنا هذا الأمر من جميع جوانبه فمن المحتمل أن تكون جميع أسباب التضخم الأخرى نتيجة لهذا السبب ، إذ أنَّ مصدر التضخم في جميع الأسباب والعوامل التي تنسب إليه هو بالضبط هذا الـربح النـاتج عن رأس المـال المتداول الذي ليس في شكل وسائل إنتاج ولا في شكل بضاعة قابلة للإستثمار بل هو مجرد رأس مال متداول يطالب أصحابه بربح له ، ولو كان الأمر كما يدعون من أنَّ الربيح الرأسمالي واحد من مجموعة أسباب للتضخم ، وأن هنـاك عوامـل أخرى ترافقه أيضاً وتجعله غير قابل لتجنبه ، فإنه ينبغي في هذه الحالة أن نسمّيه « تعويض التضخم » وهمو شيء يشبه تعويض الخسارة الناشئة عن الإستهلاك ، ولو أعطي ما يعادله للبائع فإنّ ذلك من الأعمال الصحيحة .

إنَّ جميع هذه الأمور تعود إلى « السعر » ، ومن العوامل التي قيل إنها تؤثر في ظهورالتضخم هو « السعر » ، وإن الخطأ في التسعير - أي تعيين وحدة قياس القيم - يؤدِّي إلى ظهور التضخم ، وتعتبر وحدة القيمة من أعقد المسائل الإقتصادية ، وينشأ التضخم حين يكون مقدار إمكانيات الاستثمار الحاصلة أقل من القدرة الشرائية المعطاة للناس ، فمثلاً إنَّ الربح الناتج عن رأس المال التجاري الذي يحصل عليه رأسمالي معين يعطبه قدرة شرائية في الوقت الذي لم تحصل إمكانية إضافية للإستثمار (في المجتمع ) حتى بمقدار تومان واحد ، وهذا ما يؤدِّي إلى التضخم ، وفي هذه الحالة يفكر العامل - مع نفسه - أنه تسلم أجوره كاملة ولكن قدرته الشرائية أقل ممّا يحصل عليه ، وهذا ما يؤدِّي بيثل بالضبط سرقة من جيب العامل واستغلالاً له(١) .

<sup>(</sup>١) وحين يريد صاحب المصمع أن يدرج أرماحاً في ميزانيته فيانه يحسب هكدا:

يقول: إنه يملك في مصنعه مئة مليون تومان كرأسال مكون من الباء (مليوني تومان) والمكائن والآلات (ثمانية ملايس تومان) والمحائن والألواد الأولية والأحور التي يجب إعطاؤها للعال حلال شهر

إن ما يطرح فضية القيمة الفائضة في دور الإقتصاد الرأسمالي ويبين دورها المخرِّب ، شيء يعود إلى الربح الناتج عن رأس المال التجاري ، وإلاّ فإن الربح الناتج عن رأس المال في شكل وسائل انتاج واستثمارات لا يؤدِّي على الإطلاق إلى ظهور مسألة القيمة الفائضة المخرِّبة (١) .

(تسعول مليول تومان) وهكدا راه يعتبر عشرة ملامين تومال مل رأسهاله محصصة للناء والمكائل والآلات، والتسعيل مليوباً البافيه خصر المواد الأولية والأحسور التي يجب دفعها للعاملين لتطوي المضاعة مراحل تداولها. لأنه يجب أن ينتطر ستة أشهر حتى يمكسه شراء المواد الأولية ثم تحويلها إلى بضاعة مصبعة بسلمها للمائع ليفص منه تمنها، وعلى هذا الأساس فإنه لا يطالب في ميزانية الأرباح بعشرة ملايين تومان بل بمئة مليول، وهنا يشنه الربح البالع (٩٠) مليونا، المربح المناتح على رأس المال التجاري، والربح الموحيد المعقبول والممكن تبريره هو الربح المتعلق محصة وسائل الإنتاح المؤثرة في زيادة القيمة الإستهلاكية المنتجة بالعمل، وسائر الإستفران. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الكمية المتعلقة بعمله الحدمي وما يتعلق بنسبه التضخم الي لا مفر مها (على فرض وجود هذه النسة) كما في تعويض الإستهلاك ، وما زاد على ذلك وجود هذه النسة) كما في تعويض الإستهلاك ، وما زاد على ذلك

(١) وهما تطرح مسائل عديدة على النحو التالي :

ترى من أين ينسأ التضخم في المجتمعات الإشتراكية ؟ هل أن هذا

به ، والنطام الرأسمالي هو الدي يعطى لرأس المال منل هدا الدور .

التصخم سنه العلاقات التجارية لتلك المحتمعات الرأسمالية ؟ أم الميكانيكية الخاطئة لدور العمل عدهم ؟ أليس سب التضخم في المجتمعات الإشتراكية يكمن في أن الإتحاد السوفياتي مثلاً يريد تأمين مصاريف الأقمار الصباعية من المصاريف المخصصة للإنتاح الزراعي وإنتاح البضائع الإستهلاكية ممّا يؤدّى إلى ظهور التضحم؟ وحقيقة الأمر هنا أن الربح الدي يريد « الرأسمالي » في أمريكا الحصول عليه من رأس المال ، هو نفسه الدي تريد « الدولة » في الإتحاد السوفياتي الحصول عليه ، وإن لم يكن الأمر هكدا فهو ليس تضخراً تطهر آثار ربح رأس المال المتداول مع الضرائب التي لا داعي لها ، وقد تفرض الحكومة نوعيين من الصرائب: أولها الضرائب التي توفر في مقابلها خدمات للعمال ، والنوع الثابي الذي لا يقدم أيه سدمه للعمال ، ومن هدا النوع التسلح الإضافي إلَّا إذا اعتسرنا « الأمن » المدى يُوفِّر للعامل عبادلًا حقاً لأن الأمن يتبطلب ببدوره بعض المصاريف، تلك هي الأسحات الدقيقة التي تـطرح بهذا الصـدد. أما من الناحية الشرعية فلا ينبغي لأحد أن بعتقد بأية صورة كانت بأنه يستطيع أن يجني من أعماله أرباحاً فاحشة ، فالأرباح الفناحشة ـ مَنْ أي عمل حاءت ـ تعتبر في أقل تقدير أمراً محالفاً للإنصــاف وفقاً لما حاء في نصـوصنا الإسـلامية القـاطعة ، ولكنـه لو انتفـع بمقـدار متوسط فلا يعد مخالفاً للإنصاف ، وهده - على كل حال - ميكانيكية الأسعار التي هي ميكانيكية معقدة جداً ، وجميع محاس الأنظمة الإقتصادية ومساوئها تعود ـ في اعتقادي ـ إلى النظام اللذي يبين

ولنطرح الآن ما جاء في الإقتصاد الإسلامي بصدد التقسيل الثلاثي الذي ذكرناه لرأس المال:

#### ١ - الإيجار

إنَّ إيجار الأشياء (كإيجار البيت والمتجر والسيارة والدراجة و . . . ) الذي ورد في فقهنا يتعلق بالحالة الثانية (أي الربح الناتج عن رأس المال المتّخذ شكل الإستثمارات) وهو بناء على ما ذكرناه سابقاً عتلك تبريراً إقتصادياً ومنطقياً يمكن القبول به ولا يعتبر بحد ذاته ظلماً إقتصادياً ، وقد يقال : لو قتحنا الباب أمام الإيجار فسوف تطرح قضايا المؤجر والمستأجر وتزايد ضغوط الذين علكون على أولئك الذين لا يملكون ، وعلاج هذه المسألة يتمثل في القضاء على الضائقات بنظامنا وعلاج هذه المسألة يتمثل في القضاء على الضائقات بنظامنا بإقتصادي الذي نضعه للمجتمع ، أي أن نوسع من أعمال بناء البيوت لذكون كل فرد أقل حاجة إلى إستئجار البيت ، ويصبح الأفراد أنفسهم أصحاب بيوت وفي هذه الصورة يكون

كيفية الوصول إلى أكثر الأسعار عدالة ، فالأسعار العادلة عدالة مطلقة لم تتحقق حتى اليوم لا في الأنظمة الماركسية ولا في الأنظمة الرأسمالية ولا في الإسلام ، فهي بحاجة إلى ميكانيكية ، وهذا عمل من أعمال «علم الإقتصاد» ومع أهمية عامل الأخلاق لكننا لا يكننا إبعاد العامل العلمي عن أنظارنا .

الأفراد هم من أصحاب البيوت عامة ، وكذلك لا يبقى أحد مَّن قد يعيشون في مكان ما بشكل مؤقت ( في حالـة إيفادهم للدراسة أو العمل مشلاً ) في ضائقة من حيث السكن إد يحصلون على إمكانيات سكن بشكل دور تؤجر لهم ، وكمثال على ذلك : إنني لا أحتاج إلى سيَّارة طوال العام ولكني أسافر أحياناً لعدة أيام خلال السنة ، فلو كان هناك مكان استأجر منه سيارة لعدة أيام وأدفع أجرتها كي أسافر وأعود لكان ذلـك أكثر إقتصاداً أو عدالة لي وللمجتمع من أن أشتري سيارة وأضعها في البيت لغرض استعمالها في هذه الأيام القليلة من السنة ، ولكنَّ هذه الأجرة يجب أن تكون منخفضة وهـذا مَّا يحتـاج إلى ميكانيكية تحافظ على إنخفاض مستوى الأسعار ، وعلى الحكومة مراقبة عدالة الأسعار في كافة المجالات ، وأن تحافظ إضافة إلى ذلك على إنخفاض مستوى الأسعار بميكانيكية خاصة ، وعلى هذا الأساس فلمواجهة سوء استعمال تجويز الإيجار والأجرة في نبظام إقتصادي معين ولضمان أن لا يؤدي هذا التجويز إلى فوارق كبيرة بين دخول الأفراد ، لا يُلَّ من اتخاذ أمرين :

أ ـ العمل على توفير هذه الأشياء لمن يحتاج إليها .

ب ـ استخدام الأساليب المؤدية إلى المحافظة على إنخفاض مستوى الأسعار .

إذن لا يعني تجويز الإيجار وإعطاء الأشياء بالأجرة في نظام اقتصادي معين ؛ انتهاكاً لمبادىء العدالة الإقتصادية ، ولا يؤدِّي هذا الأمر إلى مسألة القيمة الفائضة التي طرحت في الإقتصاد الماركسي وما قبله .

#### ٢ \_ المزارعة

المزارعة تعنى أن يعمل الشخص (أ) ويعدُّ قطعة من الأرض لزراعتها . فهو يشق الأنهار والسواقي ويجري فيها الماء فيسقى الأرض ليعدها للإستثمار الزراعي ، ولكنه لا يتمكن لسبب ما ( المرض أو السفر مثلاً ) أن يزرعها بنفسه . فبإمكانه هنا أن يسلك أحمد طريقين : إما أن يعطى الأرض والماء إيجاراً للشخص (ب) وبذلك تحصل الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل ، وإمَّا أن يطلب من (ب) أن يستخدم هـذه الأرض ثم يقسما بينهما ما يحصل لديهما في نهاية الموسم بنسبة معينة ، وهذه قضية مقبولة تماماً من الناحية الإقتصادية ، وعدم وجوب ارتفاع السعر ليكون مجحفاً مسألة أخرى ، ولكنَّ هذه المسألة لا تـواجـه ـ من حيث المبـدأ ـ أيّ دليل منطقي اقتصادي يرفضها ، إذ لو عمل الشخص (ب) لمدة سنة كاملة على أرض غبر معدَّة وبلا ماء فقد تعادل حصيلته منها ربع ما يحصل عليه من الأرض المعدَّة للزراعة ، ولو كان الشخص (ب) يعمل (٣٠٠٠) ساعة في السنة فحينها يصرف هذه الساعات على

الأرض التي أعدت سلفاً من قبل الشخص (أ) وسُحب إليها الماء فإنه يحصل على (٣٠) طناً من القمح مثلاً ، في الوقت الذي لو صُرف المقدار نفسه من ساعات العمل على أرض غير مُعدة فقد لا يحصل على أكثر من (١٠) أطنان من القمح .

إننا لا نقول هنا بأنه يجب عليه أن يأخذ فقط عشرة أطنان ويعطي العشرين الباقية للشخص (أ) إذ أن ذلك ممّا يفعله الرأسماليون الطامعون ، ولكننا نقول : إن الشخص (أ) يملك حصته من هذا القمح أيضاً . وقد تذهب المزارعة إلى أبعد من ذلك ، كأن يعد الشخص (أ) أرضه ويسحب إليها الماء ثم يبذر فيها البذور وتنبت هذه البذور ، وفي هذه الأثناء يصاب بالمرض فيضعها بعد هذه المرحلة تحت تصرف الشخص (ب) ليقتسا معاً ما يحصلان عليه بنحو معين ، فهل هناك إشكال في هذا ؟ إن المزارعة ـ بناءً على ما تقدم ـ تستند إلى أساس منطقى .

وقد يقول قائل إنَّ المزارعة تؤدِّي إلى ظهور أناس ذوي دخول عالية ، وآخرين ذوي دخول واطئة ، وعلاج القضية سهل أيضاً يتمثل في إيجاد نظام يؤدِّي بالمزارع إلى عدم اضطراره إلى بيع طاقة عمله لمن يملك الأرض الزراعية والماء والبذور والمكائن لعدم مُلكيته لهذه الأشياء . وهذا بالضبط ما

جماء في الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من دستور الجمهسورية الإسلامية(١).

تمثّل هذه الفقرة أطروحة إقتصادية جديدة وفق الموازين الإسلامية ، وقد أسميتها أنا أطروحة « وفرة وسائل الإنتاج وإمكانياته » . وهناك فقرة أخرى أيضاً للمادة نفسها تتعلق بأطروحة وفرة الإمكانيات العلاجية ، وعلى أساس الأطروحة الأولى يمكن في وقت واحد منح حرية للأفراد في المجتمع تحكّنهم بعد إعدادهم الأرض وبلر البدور وإنباتها من أن يضعوها تحت تصرف الأخرين ، وأن يحسب جؤلاء الأحرون هل أن هذه القضية تجديهم أم لا ، كي لا يضطروا إلى بيع طاقات عملهم لعدة أشهر بأجرة قليلة .

وبهذه الطريقة نقضي على اضطرار الناس إلى بيع طاقات عملهم بأثمان رخيصة ، ونبقي على هذه الفوارق الإقتصادية التي تمنح الطرفين - تلقائياً - مقداراً من حرية المعيشة ، فاقتصادنا الإسلامي إقتصاد ذو بعدين ، فهو يهتم بالحرية ويرفض الإستغلال في آنِ واحد .

<sup>(</sup>١) لمزيد من الإيضاح راجع شرح هذه المادة في فصل « الأبعاد الأساس لفصل الإقتصاد من دستور الجمهورية الإسلامية » من هذا الكتاب .

#### ٣ ـ المساقاة

تنحصر المساقاة في الأمور المتعلقة بالسقي ، وفي أكثر الأحيان سقي الأشجار ، وما إلى ذلك ، وكمثال على المساقاة : غرس الشخص (أ) بستاناً وهو ينوي السفر . فيتفق مع (ب) على أن يسقيه في غيابه ويراقب الأشجار (وهنا لا دخل للشخص (ب) في الزراعة ) وفي مقابل ذلك يقتسمان ما يعطي هذا البستان في نهاية الموسم بنسبة معقولة . وهذا العمل يشبه ما ذكرناه بصدد المزارعة .

#### ٤ - المضاربة

المضاربة عبارة عن تزاوج بين العمل الإنتاجي والعمل الخدمي (في صورة مبادلة). ويعتبر عمل البائع المتجول مصداقاً من مصاديق المضاربة فالقروي ينتج مثلاً البيض والفاكهة والقمح والأغنام ولكنه لا تسنح له الفرصة للحصول على القماش أو صناعة الأواني النحاسية ، أو أنه بحاجة إلى تلك الأواني ولكنه ليس نحاساً ولا وجود لنحاس في قريته ، بل إن النحاس في مركز الناحية أو في المدينة ، وهناك في المقابل بنحاس يعمل منذ الصباح وحتى المساء ولكن زبائنه ليسوا جميعاً من أهل المدينة ، بل إن مجموعة من زبائنه ليسوا جميعاً من أهل المدينة ، بل إن مجموعة من زبائنه الحقيقيين هم القرويون ، فليس من المجدي أن يحمل النحاس بنفسه الأواني النحاسية ليبيعها في القرية ، ولا يجدي القروي أيضاً أن يتناول

كل يوم عشر بيضات (ويترك عمله الذي يقتات منه) لكي يذهب بها إلى المدينة ، فعمل البائع المتجول هنا يتمثل في أنه يجلب إلى القرويّ الأواني والجوارب والملابس والأحذية وأمثالها من جهة ويذهب بالدجاج والبيض والجبن واللبن والقمح إلى المدينة من جهة أخرى ، وهنا إمّا أن يبادل البضاعة بالبضاعة ، أو تدخل النقود إلى الميدان فتسهّل عملية التبادل .

يعتبر عمل البائع المتجول \_ كها أسلفنا \_ مصداقاً من مصاديق المضاربة وذلك يعني أن البائع المتجول لا يعطي نقوداً للنحاس في مقابل أوانيه النحاسية (حيث أنه لا يملك نقوداً ليعطيها له) بل يتفق معه على أن يأخذها ويبيعها لتكون لكلِّ منها حصة من المبلغ الذي يحصل نتيجة للبيع ، وهو من جهة أخرى يتفق مع القرويِّ على أن يأخذ دجاجة وبيضة إلى المدينة لتكون له حصة ممّا يحصل عليه ، وللقرويِّ أيضاً حصة أخرى ، وهذه هي المضاربة بعينها .

فرأس المال هنا (الذي هو الأواني النحاسية أو الدجاج والبيض) ملك للنحّاس أو القرويِّ والعمل الخدميّ يأتي من البائع المتجول. وهكذا يحصل تركيب يتألف من كلِّ من العمل الإنتاجي والخدميّ، ويجب أن تقسم حصيلة هذا العمل بصورة عادلة بين العمل الإنتاجيّ والخدميّ، ونجد هنا أن رأس المال غير المنتج لم يربح شيئاً في هذه المضاربة

السليمة . أذ حين يتم الحصول على شيءٍ ما فإنه يقسم بين كلَّ من البضاعة المنتجة التي تعتبر تجسيداً للعمل الإنتاجي ، وبين العمل الخدميّ للبائع المتجول(١) .

وليست المضاربة عملية حصول على ربح ناتج عن رأس المال التجاري ، ولو كان رأس المال يدرُّ أرباحاً فذلك لأن ( في مثالنا ) النحّاس يعطي عشرة صحون نحاسية للبائع المتجول وبعد عودته يتقاضى منه « ثمن » أحد عشر صحناً ، وهنا يأخذ البائع المتجول عشرة صحون من النحّاس ليبيعها في القريبة فيحصل على « ما يعادل » أحد عشر صحناً ثم يأخذ من ذلك ما يعادل قيمة صحن واحد مقابل خدمته ، ويعطي الباقي ما يعادل قيمة صحن واحد مقابل خدمته ، ويعطي الباقي لنحّاس ، وعليه فإنَّ صحون النحاس العشرة لم تصبح أحد عشر صحناً ، وهذه هي حقيقة المضاربة (٢) .

هناك قضية مطروحة في علم الإقتصاد تقضي بأن تستند المضاربة إلى ميكانيكيَّة عادلة ، وهذا شيء صحيح وهـو يختلف

<sup>(</sup>١) ما هي شروط المضاربة التي وردت في فقهنا ؟ يقول بعض الفقهاء : إن المضاربة تتحقق فقط في رأس المال الذي يكون في صورة ذهب أو فضة . وهدا في حدّ داته من البحوث الفقهية الطريفة .

<sup>(</sup>٢) المضاربة مأخوذة من ضرب العمل برأس المال أو من (ضرب في الأرض) أي تشغيل رأس المال ونقله هنا وهناك .

عن القول بأنَّ أصل المضاربة كالرِّبا ، وقد سبق القول : إنَّ المضاربة ليست كالرِّبا ، بل هي تركيب يتألف من كُلّ من العمل الإنتاجيّ والعمل الحدميّ المتمثّل بتوزيع البضاعة . ومن الطبيعي أن لا تكون حصيلة المضاربة معادلة للعمل الإنتاجيّ وحده ، بل ينبغي لها أن تعادل العمل الإنتاجيّ والعمل التوزيعيّ معاً ، وما يحصل من هذا الإقتران بين العملين الإنتاجيّ والحدميّ ليس ربحاً في الحقيقة ، بل هو عبارة عمّا يجب دفعه إزاء الحدمات ، ومن هذا القبيل كلَّ من عمل البائع المتجول والبقّال والخبّاز وبائع الصحف ، إذ لا تعتبر حصيلة أيِّ من هؤلاء ربحاً ناتجاً عن رأسمال غير إنتاجيّ وغير استثماريّ .

والمزارعة والمساقاة نوعان من أنواع الإستثمار الإنتاجي، ويعتبر الإيجار أحياناً رأس مال إنتاجياً، وأحياناً أخرى يتّخذ شكل رأس المال الاستثماري، وليست المضاربة أيّاً من هذين النوعين، بل هي تركيب بين كلّ من العملين الإنتاجي والخدمي الأمر الذي لا يعتريه أيّ إشكال من الناحية الإقتصادية.

ثم ألا تعتبر هذه الأمور في نظام ينعدم فيه الضمان والتقاعد وأجور أيام البطالة ، تراكيب صحيحة لمثل هذه الأنواع من الضمان ؟ إننا نستند في حديثنا إلى مبدأ عدم وجود

من يأكل مجاناً في المجتمع ، فمن يعمل يـأكل ومن عج . عن العمل ولا يمكنه القيام بأيِّ عمل نحسب له حسابًا استثنائيًا . والسؤال هنا: هل أنَّ كلِّ من يعمل يستطيع الإستمرار في عمله حتى نهاية عمره ؟ أم أنه سيئاتي يسوم يعجز فيسه عن العمل ؟ إننا نواجه في جميع الأنظمة ـ سواء في النظام السرأسمالي أو في النظام الإشتراكي الحمالي أو في النظام الإشتراكي المثالي ( الذي هو نـظام اشتراكي متقـدم تنعدم فيـه الدولة والذي يستطيع كلّ إنسان فيه الإستفادة بمقدار رغبتمه في العمل وكما يحلوله) أناساً لا يقدرون على العمل بـل هم فقط يستهلكون من القيم المنتجة بواسطة أشخاص يعملون بالفعل ، فالناس في مرحلتي الطفولة والشيخوخة ( اي عنمد طرفي حياتهم، مستهلكون لا منتجون ، وهذه مسألـة طبيعية ، إذ لا يمكن أبدا الادعاء أنه يجب على جميع أفراد مجتمع معين الإستفادة من إنتاجهُم وعملهم الخاص فقد لأنهم يستطيعون ذلك في فترة معينة من حياتهم . أما في المراحل الأخرى فـلا يعملون ولكنهم يستفيدون فقط ، فمن أين تأتي هذه الإستفادة ؟ إنهم يجيبون على هذا السؤال قائلين بانهم ينبغي عليهم توفير جزء من القيمة الـزائدة عن القيمـة المستهلكة التي ينتجونها في سنيٌّ عملهم لهذه السنين التي يستهلكون خلالها ولا يُنتجون ، ويتَّخذ هذا التوفير شكلين : إمَّا توفير الدولة ، وإمَّـا

توفير الفرد نفسه ، فها الفرق إذن بين أن يعمد المزارع ـ الذي صرف في سنيِّ شبابه جميع طاقته في إعداد عشرة أو عشرين هكتاراً من الأرض للزراعة وشراء ماكنة زراعية وكميات من البذور وشق الأنهار لسقى تلك الأرض فبلغ الآن الستين من عمره ولم يعد قادراً على العمل - إلى إعطاء هذه الإمكانيات إلى مزارع شاب ويطلب منه أن يشتغل بها ليحصل على كمية من المحصول الناتج ، ويحصل المزارع على كمية أخرى ، وبين أن تأخذ الدولة هذه الإمكانيات منه وتعطيها لمزارع آخر ؟ وماذا تفعل الدولة هنا ؟ إنها تأخذ كمية من القيمة الإنتاجية للمزارع الثاني لتعطيها للمزارع الأول ، مع فارق وجود جهاز إداريٌّ يحسب ويكتب ويأخذ من هذا ليعطى لـذاك ، ولا يعرف هـل بإمكان هذه الطريقة البيرو قراطية وهذه الرأسمالية الحكومية أن تكون حقاً طريقة أفضل لتقسيم صحيح للقيم الإستهلاكية المنتجة بين الناس ، أي أن تتمكن من إنجاز عملية التقسيم هذه بعمل خدميّ أقل فهذا ممّا يحتاج إلى شيء من التحليل ، وإننا نؤمن بضرورة إيجاد تجربة إقتصادية جديدة في إيران تستند إلى هذه المقاييس.

## مشاكلنا الإقتصادية وطرق حلّها

أجل ، إن ما يُعمل به في المجتمعات الإسلامية اليوم ( ممّا يؤدّي إلى الظلم الإقتصادي وإلى بروز القيمة الفائضة المسروقة

## أي الإستغلال) على شكلين:

١ - الأرباح الناتجة عن رأس المال التجاري غبر المنتج الذي يربح بحدِّ ذاته ، أي أنه (كما في المثال الذي مرّ بنا) يأخذ البائع المتجول عشرة صحون من النَّحاس ويذهب بها إلى القرويّ ليستفيد منه ما يعادل (١٣) صحناً ، ثم يأخذ ما يعادل صحنين ويعيد ما يعادل (١١) صحناً إلى المنتج ، إنَّ هذا رباً يؤدِّي إلى استغلال غير مرئي ، وإلى استغلالت متسلسلة منوالبه غير مرئية وإلى فوارق طبقية وفوارق في امتلاك الشروة ويجب منع هذا الأمر بميكانيكية صحيحة للأسعار . وهدا بحدِّ ذاته يعتبر من أعقد المسائل الإقتصادية .

٢ ـ فلَّة توفّر رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج لأصحاب طاقات العمل الإنتاجيّ والخدميّ بشكل يضطر فيه هؤلاء إلى العمل لدى أصحاب رأس المال الإنتاجيّ والخدميّ ، والقبول بأنه بركبة بفرضونها عليهم . إنها حقاً لمأساة يتمثل علاجها في التنفيد النَّام والعاجل للفقرة الثانية من المادة (٤٣) من دستور الجمهورية الإسلامية ، فالقضية المهمة في الإفتصاد الإيراني تنمثل في حلِّ هذين الأمرين ، إذ يجب أن نركز أفكارنا هنا ولا نبدّد طاقاتنا ، إنها بالنسبة في لمأساة أن أرى عقولاً نسنطيع التفكير والإبداع في مجال الإقتصاد تصرف أوقاتها في نقاشات جوفاء لا جدوى منها ، إنهم لو اعتمدوا على هذه الأسس

الـواضحة والمقبولة فـطريّاً لانـطلقوا إلى طرق تنفيـذهـا . إن مشكلتنـا الآن تكمن في طرق التنفيـذ ، وتنحصر هـذه المشكلة التنفيذية في أمرين :

ا ـ في الإنتاج: تتمثل قضيتنا مع الإنتاج في ماذا نفعل لكي نستطيع إعطاء وسائل الإنتاج ورأس المال الإنتاجي والخدمي إلى مَنْ يقدر على العمل سواء بشكل فردي أو على شكل شركات مساهمة أو تعاونيات ، إن تنفيذ هذا الأمر بتطلّب فكراً وتجربةً وحركةً وبناءً وحتى تسابقاً .

٧ - في جهاز التبادل والتوزيع: وقضيتنا هنا تكمن في ماذا يجب عمله لمنع رأس المال غير المنتج من جني الأرباح، وأن يخرج الناس من أذهانهم فكرة جني الأرباح من رأس المال هذا، ويفهموا أن الربح العادل يجب أن ينتج فقط من خدمات توزيع البضاعة مضافاً إليها الإستهلاك، وأحياناً نسبة التضخم ( إلى الحدِّ الذي يكون هناك تضخم لدينا) وهده لمسائل تحتاج إلى حساب وعمل دقيقين (١)

<sup>(</sup>۱) لقد دخلنا في نقاش استمر عدة جلسات مع أصدقاء وصِفوا بأنهم يعملون في الأعال التنفيذية ويجب أن يدلوا بآرائهم في هذا المجال ، فشاهدنا أننا ندور حول الكلمات فقط ، وأنها حقاً لمشكلة أن يكون أدعياء التخصص التنفيذي في مجتمعنا ممن ينسجون

#### خلاصة البحث

- ١ ـ للمُلكية أساس فطري .
- ٢ ـ المُلكية نوعان : إبتدائية وإنتقالية .
- ٣ مصدر المُلكية الإبتدائية يتمثل في العمل الإنتاجي والخدمي والحيازي .
  - ٤ ـ المُلكية الإنتقالية نوعان : اختيارية وقهرية .
- هـ مصدر الملكية الإنتقالية يتمشل في المبادلة والهبة والإرث.
  والمصادر الأخرى التي قد توجد للملكية إنما هي مشتقة من أحد هذه المصادر الستة.
- ٦ أنواع المُلكية هي : المُلكية الشخصية ، والخاصة ، والعامة ، ومُلكية الدولة ، ويمكن اعتبار المُلكية الجماعية في هذا التقسيم مشتقة من أحد هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت للمُلكية .

والمُلكية الشخصية تطلق اصطلاحاً على مُلكية فردٍ لشيءٍ ما ، أو جزءٍ من ذلك الشيء شريطة أن لا يكون من وسائل الإنتاج .

الـتراكيب ، فحين يُعَفِّي الـزمن على تـركيب معين ، يقـر دستورنـا تركيبًا جديداً ويجب الإتجاه إلى تنفيذه .

والمُلكية الخاصة تطلق على مُلكية شخص ٍ (أو مجموعة ) لوسائل الإنتاج ، أو لجزءٍ منها .

ومُلكية الدولة هي في الحقيقة مظهر آخر من مظاهر المُلكية العامة ولو أن لكلِّ منها جذره الخاص به .

٧ ـ ليس هناك أي مبرر إقتصادي يمنع المُلكية الخاصة سواء في شكل فرديّ أو في شكل جماعي (سركة مساهمة أو تعاونيات).

٨ ـ ليس رأس المال إلَّا عملًا مجمَّداً ( مخزوناً ) .

9 - لو اقترن العمل المجمّد (المخزون) بالعمل الإنتاجيّ فأصبح مصدراً لزيادة مستوى الإنتاج سُمِّي حينئذ برأس المال المنتج، وتخصيص جزء من القيمة الزائدة الناتجة عن تركيب رأس المال الإنتاجيّ مع العمل (كرأسمال إنتاجيّ باعتباره ربحاً ناتجاً عن رأس المال) شيء له ما يبرره تماماً من الناحية الإقتصادية.

١٠ ـ يمكن للعمل المجمد (المخرون) أن ينحول إلى استثمارات (الأشياء التي يمكن الإستفادة منها دون أن تُفنى)،
 والإنتفاع والربح الناتج من هذا النوع من رأس المال أمر له ما يبرره أيضاً من الناحبة الإقتصادية.

١١ ـ العمل المجمّد ( المخزون ) في شكل رأس مال ٍ تجاريٌّ

غير منتج ، ولهذا يعتبر الربح الناتج عن هذا النوع من رأس المال أمراً ليس له ما يبرِّره من الناحية الإقتصادية بأيِّ شكل من الأشكال ، وهو كالرَّبا .

17 ـ الـذين يعملون في توزيع البضائع يمكن لثمن بيعهم أن يكون أكثر قليلاً من ثمن شرائهم ولكن يجب أن يكون هذا المبلغ المضاف في مقابل عملهم اليومي في البيع والشراء وباقي مصاريفهم الأخرى ، دون التطرق إلى الربح الناتج عن رأس المال المتداول ، وعمل هؤلاء في هذه الحالة هو من المضاربة أو ما يشبهها .

١٣ ـ إن طاقة العمل المستهلكة على شكل عمل خدمي يفصل بين الإنتاج والإستهلاك يجب أن تبلغ الحدَّ الأدنى من الإستهلاك والطاقة الإنسانية ( الوسطاء ) .

14 ـ المزارعة والمساقاة عبارة عن اقتران العمل الإنتاجي لشخص معين بالعمل الإنتاجي لشخص آخر ، أي أن يشترك شخصان في إنتاج واحد خلال فترتين من الزمن ويجب ـ بالطبع ـ تقسيم حصيلة الإنتاج بينها .

10 ـ المضاربة الحقيقية تعني في الواقع اقتران العمل الإنتاجيّ بالعمل الخدميّ (توزيع البضائع)، ولو تمَّ تقسيم حصيلة الأمر بين طرفيِّ المضاربة، فلن يكون ذلك بمعنى الربح

الناتج عن رأس المال التجاري غير المنتج ، بل يعني تقسيم الأموال الحاصلة بين العمل الإنتاجي لصاحب البضاعة وبين العمل الخدمي لبائعها .

17 - الإيجار والمزارعة والمساقاة والمضاربة التي وردت في الفقه الإسلامي أمور تتوافق مع الأسس التحليلية التي ذكرناها بصدد الملكية ، وهي جديرة بالقبول ، ولها ما يبررها من ناحية المنطق الفطرى .

١٧ ـ لا يُعتبر أيَّ من هذه المعاملات استغلالاً في حدِّ ذاته ، وهناك أسباب للظلم والإجحاف واستغلال أصحاب الدخول الواطئة ، وظهور الدخول الفاحشة ، يمكن تلخيصها في عاملين أساسيين :

أ ـ الإجحاف في الأسعار (أسعار أجور الأيدي العاملة ، أسعار البضاعة ، أسعار أجور النقل والإيجار ، أسعار توزيع الحاصل بين طرفي المساقاة والمضاربة والمزارعة وأمثال ذلك )

ب - اضطرار من يمتلكون طاقة العمل إلى بيع تلك الطاقة
 لأصحاب رؤوس الأموال ووسائل العمل .

١٨ ـ يتمشل العلاج الجذريِّ لهذا الأمر في التزام كلِّ من المجتمع والدولة بإعطاء رأس المال ووسائل العمل لكلِّ مَنْ هـو قـادر ومستعد لإنجاز العمل الإنتاجيّ أو الخدميّ ليتمكن من

تشغيلها بصورة فردية أو جماعية (شركات مساهمة أو تعاونية ) وأمثال ذلك ، ويجب على الدولة ـ إضافة إلى ذلك ـ التدخل في مسألة تحديد الأسعار في الحالات الضرورية .

١٩ \_ يجب في نظامنا الإقتصادي الإهتمام بالأمور المهمة التالية :

أ ـ تأمين حرية العاملين إلى أقصى حدٍّ ممكن لكي لا يفرض عليهم نوع العمل ومكانه وساعاته وكيفيته وأمشال ذلك ، وأن تجري حقاً وفقاً لإختيارهم وحساباتهم الحرة .

ب ـ ازدياد دوافع الإنسان نحو الإنتاج الأكثر يـوماً بعـد يوم وأن يقوى الدافع الذاتي ويشتـد لدى أفـراد المجتمع يـوماً بعـد آخر .

جـ وضع إمكانات العمل الإقتصادي تحت تصرف الأفراد . وهذا ممّا يعدُّ واحداً من طرق ضمان المبدأين السابقين .

وبناءً على ما تقدم فإن ما نطرحه كمبادىء عامة لإقتصادنا الذي نصبو إلى تحقيقه عبارة عن توفير إمكانيات الإنتاج والقيم الإستهلاكية المنتجة مع رفع مستوى الدافع الذاتي للإنتاج وحرية أصحاب طاقات العمل.

٢٠ ـ المجتمع والدولة والأفراد ملزمون تجاه المستهلكين
 الماجزين عن الإنتاج ، أو الذين فقدوا قدرتهم عليه ،

أوالعاجزين عن إنتاج القدر الكافي من المصاريف التي يحتاجون إليها (بتوفير ذلك لهم) وهذا تما يكمل المبادىء التي ذكرت بهذا الشأن ليكون نظامنا الإقتصادي مقترناً إلى أبعد حدِّ ممكن بالحرية والوفرة، وبعيداً قدر الإمكان عن أعمال التمايز والفوارق في الداخل.

71 ـ ينبغي لنظام الضرائب أن يكون على شكل ضرائب مباشرة على الدخل ، ونموذج ذلك : الخُمس كضريبة على الدخل الصافي في بعض الحالات ، وكضريبة على الدخل الإجمالي في حالات أخرى ، والزكاة التي هي بشكل عام ضريبة على الدخل الإجمالي . وهذان نموذجان من الضرائب المباشرة .

٢٢ ـ إن مسائل الأملاك العامة ، والأنفال ، وحدود الحيازة ، والإستفادة من المصادر الطبيعية ؛ من العوامل المهمة التي ينبغي الإهتمام بشأنها .

٢٣ ـ إن المسائل المتعلقة بإحياء الأراضي ، ومبدأ مُلكية الأرض لمن يحييها ، وآثار ذلك من المسائل الدقيقة ، وهي الطريقة التي ينبغي الإهتمام بها بدقة ، والتي تلعب دوراً مهماً في إقتصادنا في مجال المعاملات المتعلقة بالأرض وتحديد كيفيتها .

rted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version

وبتركيب هذه العوامل تركيباً دقيقاً ، وبعد خطط تنفيذية مدروسة ومجربة ، يمكننا إيجاد نظام اقتصادي جديد ليس كالإقتصاد الرأسمالي (الذي يطلق العنان عملياً للمنتفعين ويوقع المستغلين في شراك المستغلين) ، ولا هو كالنظام الإشتراكي الحكومي (الذي يخنق عملياً كثيراً من الحريات أو يبطل مفعولها ، ويخلق من الدولة رأسمالياً كبيراً وقوياً) .



العكمليّات لمضرفيّت قو المنتالة والقوانين الماليّت في المنتالة ال

erted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version

( يعتبر هذا البحث من أواثل الآثار غير المنشورة للشهيد المظلوم آية الله بهشتي ، وقد طبع لأول مرة في نشرة « مكتب تشيئع » المصادرة في شهر رمضان المبارك مسن عام ١٣٤٢ هـ . ش/١٩٦٣ ) .

# الربا في الإسلام

لقد شاركت في عدة محافل دينية طُرِحَتَ فيها مسألة الرَّبا وحُرْمَتِهِ في الإِسلام ، وبُحِثَ فيها هـذا الموضوع من مختلف جوانبه .

والرَّبا من أكثر المواضيع الإقتصادية والدينية أهميةً ، ويجب إجراء تحقيقات واسعة بشأنه ، فهناك مسائل كثيرة تتعلق بموضوع « الرِّبا في الإسلام » يجب بحثها بتعمق وسوف نشير إليها هنا بشكل مجمل :

١ - ما هو الرَّبا؟ وهل أنَّ العرف الشائع في العالم اليوم . بغض النظر عمّا هو في الإسلام كعرف الشعوب غير الإسلامية مثلاً ـ يطلق اسم الرَّبا على جميع الموارد التي اعتبرها الشرع ربا ؟ فلو كان مثلاً سعر الكيلو غرام الواحد من القمح يعادل (٦) ريالات ، وسعر الكيلو غرام الواحد من الشعير يعادل (٣) ريالات ، وقد باع شخص لآخر (٢٠) كغم من القمح في مقابل (٤٠) كغم من الشعير فهل يعتبر هذا آكلاً للرَّبا ؟

- ٢ ـ الرِّبا في الشرائع السماوية التي سبقت الإسلام .
- ٣ ـ الرّبا عند قريش والقبائل الأخرى في مكة والمدينة ومدن
  الحجاز الأخرى من غير اليهود والنصارى .
  - ٤ ـ الرِّبا في الشرع الإسلامي .
  - ٥ ـ الرِّبا في القروض والبيع والمعاملات الأخرى .
- ٦ المكيل (مايكيلونه عند التعامل به) والموزون (ما ينزنونه عند التعامل به) والنقدان (النهب والفضة المسكوكان).
- ٧ ـ ما كان غير هذه الأقسام الثلاثة من قبيل المعدود (ما يعدّونه عند التعامل به).
- ٨ ـ هـل أنَّ القرض المعـدود يخلو من الرِّبا أيضاً ؟ ( يجب التنبه هنا إلى إطلاق الروايات الواردة حول المعدود ) .
- ٩ هل أنَّ الأوراق النقدية بحكم النقدين أيضاً ؟ أم أنها
  بحكم البضائع الأخرى ؟
  - ١٠ ـ وماذا عن الأوراق الرابحة الأخرى ؟
- ١١ ـ ألا يفترض تحقّق الرّبا حين التعامل بالأوراق النقدية
  بشكل عام ؟
  - ١٢ ماذا يعني الإحتيال من أجل التهرب من الرِّبا ؟
    - ١٣ ـ الأمور الإعتبارية والفرضية والفرق بينها .
  - ١٤ ـ العمليات المصرفية والقوانين المالية في الإسلام .

هذه هي المسائل الأساس لهذا البحث والتي جرى البحث في بعض منها في عدَّة محافل دينية أشرت إليها آنفاً ، ومن هذا القبيل المسألة الأخيرة ، إذ بحثت في جلسة أو جلستين وستنشر نتيجة ذلك البحث في هذا الكتاب لكي يبحثها ويطَّلع عليها أصحاب العلاقة فيكملوها بالبحث والتمحيص والإنتقاد .

إنَّ دراسة الرِّبا من جميع نواحيه التي أوردناها من الواجبات الإسلامية في مجال العلم والبحث ، ونأمل أن تُستنفر الهمم من أجل تحقيقٍ كامل وشامل بهذا الصدد ، مع الأخذ بنظر الإعتبار ما ورد في الآيات والروايات ، وما قاله وكتبه في ذلك فقهاء الشيعة والسنَّة ، وكذلك دراسة الأبحاث العلمية التي أجراها علماء الإجتماع والحقوقيون ، ثم مقارنة تلك الأبحاث بالروايات التي وردت بشأن مسألة تحريم الرِّبا ، لكي تنجلي على ضوء ذلك جميع الإبهامات الموجودة بشأن الرِّبا أو أكثرها .

#### البنك

يمكن تقسيم العمليات المصرفية بصورة عامة إلى قسمين : القسم الأول هو الذي لا يقترن بالفائدة عادة .

والقسم الثاني هو ما يقترن عادة بالفائدة .

أما القسم الأول: فيشمل الحوالات الكمبيالات، والحساب الجاري، والصكوك، وحساب التوفير غير

المصحوب بالفوائد ، وباقي عمليات تبادل العملة والأوراق النقدية .

وأما القسم الثاني: فيشمل منح الإعتمادات أو القروض التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وقروض بناء المساكن، وإنشاء المصانع، وأمثالها.

### القسم الأول من العمليات المصرفية:

يسهم القسم الأول من العمليات المصرفية إسهاماً كبيراً في تسهيل أمور الحياة وعمليات البيع والشراء دون أن يجلب بحدً ذاته ضرراً على الفرد أو المجتمع .

لنفترض مثلاً أنَّ هناك شخصاً في مدينة (خسوي) أو (عبادان) ينوي أن يرسل شهريًا المصاريف الدراسية لولده الذي يدرس في أحد المراكز العلمية كحوزة قُم أو جامعة طهران ، أو أن هناك تاجراً في (قوجان) أو (زاهدان) يريد إرسال ثمن بضاعة إشتراها بالأجل من صاحب له في أصفهان ، فعلى مثل هؤلاء إمّا أن يتحسركوا من أماكنهم ويتحملوا متاعب ومصاريف كثيرة ويبذلوا الكثير من وقتهم لإيصال المبالغ إلى أصحابها ثم العودة من هناك ، وإمّا أن يعشروا يرسلوها بوساطة شخص أمين وموضع ثقة ، وإمّا أن يعشروا بعد جهد جهيد على تاجر في مدينتهم يتعامل مع تاجر آخر في

أصفهان فيحوّلوا المبلغ بوساطته ، فضلًا عن وجود حالات من القلق والإضطراب في كلِّ من الحالتين الأخيرتين .

أفليس من الأفضل ـ والحال هـذه ـ إيجاد مؤسَّسة واسعة وجديرة بالثقة لإنحاز هذا العمل بأقل كلفةٍ وأكبر ثقة .

ثم لنفترض أنّ هناك شخصاً منهمكاً في البيع والشراء منذ الصباح وحتى المساء ويجب أن يأوي إلى بيته في المساء ليقضي أوقات استراحته مع زوجته وأطفاله مطمئناً مرتاح البال ، ولكنه يملك في دكانه ألف تومان أو أكثر لو أخذها معه فقد تسرق من جيبه ، ولو أبقاها في الدكان فقد تكون من نصيب اللصوص ، وهكذا نراه منشغل البال في كيفية المحافظة على هذا المبلغ ، الأمر الذي يسلب النوم من عينيه ، فأيّ شيء أفضل من أن تكون هناك مؤسسة يودع فيها نقوده كلّ يوم لتحفظها في مكان آمن ، مع ما يلزم ذلك من استعدادات ، ثم تضعها تحت تصرفه أو تصرف غيره بصك يكتبه .

أو لنفترض أن هناك رجلاً أو امرأةً أو طفلاً يقتصد في مصاريفه ويفكر بعاقبة أمره فيوفر مبلغاً من دخله اليوميّ البسيط لكي يكون له عوناً في يوم قد يحتاج إليه فلا يمدُّ يده لطلب المساعدة من هذا وذاك ، وقد أصبحت المحافظة على هذا المبلغ مع تفاهته مشكلة من مشاكله ، فهو من جهة تخطر على باله كلَّ حين فكرة تشجعه على صرف ما وفَره ، وهو من

جهة أخرى يخشى من أن تمتد يد آثمة فتختطف منه (في ثوان) ما ادَّخره في عدة سنين ، ولو جعل هذا المبلغ تحت تصرف هذا الشخص أو ذاك فقد يتبدَّد أو لا يستطيع الحصول عليه وقت الحاجة ، أمّا لو تحمَّلت مؤسسة جديرة بالثقة مسؤولية الحفاظ على هذا المبلغ وإعطائه لأصحابه متى ما طلبوا ذلك فلسوف يكون ذلك نعمةً كبيرةً بالنسبة لهم .

في عمليات البيع والشراء بالجملة يصعب حساب النقود خاصة إذا كانت تشكّل مبلغاً كبيراً يتألف من فئات نقدية صغيرة إذ يستهلك الكثير من الوقت ويؤدي إلى جانب ذلك إلى الوقوع في الخطأ ، فلو أنجز هذا النوع من المعاملات بتبادل الصكوك على الحساب الجاري لما استغرق إلا القليل من الوقت ولتجنب الوقوع في خطأ يُصعب تداركه .

هذه وأمثالها من المزايا الثمينة التي لا يمكن إنكارها للمؤسسات المصرفية التي يعتبر غض النظر عنها في أمور الحياة \_ خاصة حياة هذا العصر المليئة بالعلاقات والأواصر \_ أمراً غير معقول .

فالبنوك بما تملكه من تشكيلات واسعة ومنظمة ، وموقع باعث على الثقة ، تصلح كثيراً لتلبية هذا الجزء من حاجات الحياة اليومية ، تلك الحاجات التي تكفي لإثبات ضرورة وجود المؤسسات المصرفية .

ولكنَّ تحريم الرِّبا مها افترضنا له من دائرة واسعة ؛ لا يبوجِّه أقل ضربة إلى هذا النوع من الأعمال المصرفية ، إذ يمكن \_ في المجتمع الإسلامي للأفراد أو الدولة على حدِّ سواء \_ إيجاد المؤسسات اللازمة لإنجاز مثل هذه الأعمال واستحصال أجرة كافية ، وبنسبةٍ مئويةٍ معيَّنةٍ في مقابل ما ينجزونه من هذه الأعمال .

ولا مانع أبداً من أن تعمد البنوك ـ بدلاً من إنجاز معاملات الحساب الجاري مجاناً وإعطاء فوائد لحسابات التوفير إضافة إلى ذلك ثم تعويض هذه الفوائد والمصاريف الإدارية الأخرى والأرباح الفاحشة لأصحاب البنك عن طريق أكل الربا واستحصال الفوائد من المقترضين ـ إلى استحصال أجور كافية للمعاملات المتعلقة بالحسابات الجارية وحسابات التوفير ـ كما هو الأمر في الحوالات والكمبيالات ـ وتأمين المصاريف الإدارية وأرباح أصحاب البنك عن هذا الطريق .

وطبيعي أنه لا يمكن مع وجود البنوك الحالية التي تأخذ الربا، وتُنجز معاملات الحساب الجاري مجاناً، وتعطي لحساب التوفير بعض الفوائد، إيجاد بنك على أساس هذه الأطروحة، ولكن لو طُبِّقت القوانين الإلهية فمنع أكل الربا في كلِّ مكان حتى في البنوك الحكومية، فستضطر جميع المؤسسات المصرفية إلى إستحصال أجور في مقابل الحساب الجاري

وحساب التوفير ، وسيوافق الناس طوعاً أو كُرهاً على دفع الأجور اللازمة لغرض تسهيل أعمالهم وارتياح بالهم ، فيؤدِّي ذلك إلى ازدهار الأعمال المصرفية دون التَّلوث بالرَّبا .

وعلى هذا الأساس فإنَّ تحريم الإسلام للرَّبا تحريماً تاماً وشاملًا لا يمنع بأيِّ شكل من الأشكال من إنجاز القسم الأول من العمليات المصرفية ، ولا يحرم المجتمع الإسلامي من هذا النوع من التسهيلات المربحة والمرفهة .

### القسم الثاني من العمليات المصرفية:

إن هذا النوع من العمليات بالشكل الذي تنجز به اليوم في أغلب مناطق العالم، لا يهدف إلى مجرد تحسين الوضع الإقتصادي، بل إنَّ الهدف الأصلي لمشل هذه العمليات المصرفية يتمثل في الأعم الأغلب في أكل الرِّبا، ولكن مع شيء من السيطرة والنظام والتشكيلات الظاهرية ذات الجلال والأبهة، فإن كان لها أثر في تحسين الوضع الإقتصادي وتقدم العلم والصناعة فهو من الأمور الفرعية.

إن هذه البنوك سواء أكانت خاصة أم حكومية أم دولية ، تسعى دائماً إلى إيجاد أفضل الطُّرق لتشغيل رؤوس أموالها في طريق أكل السِّرا ، ولو وجدنا في بعض المواقع أنَّ أصحاب البنوك هذه يسعون إلى منح قروض أو اعتمادات مصرفية من

أجل تثبيت دعائم إقتصاد مؤسسة معينة ، أو شعب معين ، أو شعب معين ، أو شعب العالم كافة ، فقد رقّت قلوبهم لأنفسهم لا لتلك المؤسسة أو الشعب أو سكان الأرض . إنهم رأسماليون أذكياء يسعون للحفاظ على أرضية حصولهم على الربح على الدوام ، فهم كالطفيليات التي فكرت بعاقبة أمرها فاستقرت على جسم معين وأخذت تمتص من دمائه إلى درجة لا تجعله يموت بل تبقي على رمق منه ليبقى بين الموت والحياة فيؤمّن قوتها .

وقد حرَّمت القوانين المالية والتجارية في الإسلام هذا الجانب الذي يدخل ضمن القسم الثاني من العمليات المصرفية بلا شك ، وبهذا التحريم لا تبقى رغبة لدى أصحاب رؤوس الأموال الخاصة في تشغيل رؤوس أموالهم في مجال سح الإعتمادات والقروض المصرفية ، ومنح القروض عديمة الفائدة ، وهنا تطرح المشكلات التالية :

١ ـ إن الأعمال الصناعية والزراعية الضخمة ، والأعمال المتعلقة بالنقل والتجارة ، ورؤوس الأموال الكبيرة ، تتطلب تأمين القسم الأعظم من رأسمالها عن طريق القروض المصرفية عادة ، فلو حرمت القروض ذات الفائدة ، لأدى ذلك إلى إنزال ضربة بتوسيع هذه العمليات ثم بتقدم العلم والصناعة والإقتصاد نتيجة لذلك .

٢ \_ يحدث كثيراً أن يقع العامل أو الصانع أو المزارع في

ضائقة مالية لا يحلّها إلا قرض بسيط يكون نعمة كبيرة له مع كونه ذا فائدة (ربا) ، ولكنَّ تحريم الفائدة يغلق الطريق أمام مثل هذه الحلول ممّا يؤدِّي إلى حرمان عائلة كاملة في أكثر الأحيان .

٣ ـ إن قروض بناء المساكن والقروض المعطاة لفتح مجالات العمل تعتبر ـ مع كونها مصحوبة بالفائدة ـ وسيلة لرفاه الطبقات المحرومة ، ولا ينبغي بتحريم الفائدة أن تحرم تلك الطبقات من هذه الوسيلة فتظل تحت وطأة الفقر والحرمان .

#### حل المشكلة

رأسمال كبير أم رأسمالي كبير ؟

لقد خُلط بين هذين الأثنين في المسألة الأولى ، فبلا ريب في وجود حاجة إلى رأسمال كبير من أجل إنجاز الأعمال الكبيرة والواسعة في مجال الصناعة والزراعة ، والتقدم العلمي والفني ، ولكنه لا يشترط أن تكون رؤوس الأموال الكبيرة هنا مرتبطة دوماً بشخص معين ، أو عدة أشخاص محدَّدين ، ولا تنحصر طريقة إيجاد رؤوس الأموال الكبيرة بهذه الطريقة المعتادة في الدول الرأسمالية وفي الحصول على القروض ذات الفائدة القليلة أو الكثيرة من البنوك .

فهناك طرقٍ كثيرةٍ أخرى لتكوين رؤوس الأموال الكبيرة

تعظى بإهتمام خبراء العالم الإقتصاديين منذ مدة طويلة ، إذ يمكن بإنشاء الشركات المساهمة الكبيرة وتعاونيات الإنتاج ، وتعاونيات الإنتاج والإستهلاك ، وتعاونيات الإنتاج والإستهلاك ، وتكوين رؤوس أموال كبيرة تتعلق برأسماليين صغار وتشغيلها في طريق تقدم الأعمال الإقتصادية وتوسيعها دون أن يكون هناك موضع قدم للرأسماليين والمرابين .

والربح الحاصل من هذا النوع من الشركات يقسم بين أكبر عدد من الأفراد ، ممّا يؤدِّي إلى عدم تمركز الشروة عند مجموعة محدودة ، ويساعد أيضاً على تحقيق العدالة الإجتماعية والتغيير الإقتصادي ، وهو من الطرق المؤدِّية إلى منع ظهور رأسماليين كبار مترفين ومنعمين ومسرفين وراكضين وراء الكماليات في المجتمع ، ومنع حدوث فوارق اقتصادية كبيرة بين أفراد الأمة .

وعلى هذا الأساس لا يعتبر تحريم الرّبا ممّا يمنع إيجاد رؤوس الأموال الكبيرة وحسب ، بل ويمنع من ظهور رأسماليين كبار أيضاً ، وهو أفضل ما نطمح إليه جميعاً ، ويمثّل ما أراده الإسلام وأراده عامة خبراء الإجتماع التقدميين في القرون الأخيرة ، ولو طُبّق هذا الأمر لما برزت هذه الأنظمة المتطرّفة التي تطالب بالتّجديد والتحديث .

وفضلًا عن ذلك يمكن للحكومات الصحيحة والصالحة

رصد رؤوس الأموال للأمور المتعلقة بالصناعات الضخمة ، ومشاريع الري والزراعة ، بصورة أفضل كثيراً ممّا يفعله الرأسماليون في القطاع الخاص ، ولأن الحكومة الصالحة تمثّل الشعب الذي نصّبها لهذه الأمور ، فإنّ رؤوس الأموال هذه سوف تُستثمر حمّاً لتحقيق مصالح الشعوب ومنافعها .

إنَّ تأميم الصناعات الضخمة في البلدان الرأسمالية ، وقيام الحكومات بإنشاء السُّدود وشقِّ الطُّرق ومدِّ السِّكك الحديد وخطوط ملاحة السفن ، والتَّقدم المدهش في المجالات العلمية والفنية والإقتصادية للبلدان الإشتراكية ، من الأمور التي توضح أن طريق تخصيص رؤوس الأموال الكبيرة لا ينحصر في كبار الرأسماليين المرابين فقط .

ولو افترضنا أن الحكومات لا تمثل تجاراً وأرباب عمل جيدين ، وأنه من الأفضل لنا أن نعطي إدارة الأمور الإقتصادية وحتى الثقافية والصحية والعمرانية للأفراد ، لتكون عرضة للتنافس الحر ، وأنه ينبغي على الدولة الإمتناع عن التدخل المباشر في هذا النوع من الأعمال لتفتح الطريق بشكل تام أمام استثمار الإمكانات الثرَّة للأفراد ، ومن ثم توجيه عمليات القطاع الخاص الوجهة الصحيحة وفقاً لمصالح جماهير لشعب الواسعة ، ففي هذه الصورة يتوجّب على الدولة أن تخصص جزءاً من الميزانية العامة لإنشاء بنوك خاصة بإعطاء

هذا النوع من المساعدات الإقتصادية لتتمكن من منح القروض الكبيرة والصغيرة الخالية من الفوائد للأفراد أو للمؤسسات الخاصة، فتمسك بهذه الطريقة بشريان إقتصاد البلاد بصورة أفضل ، وهذا الوضع يساعد في حدِّ ذاته في سيطرة الدولة على إقتصاد البلاد ويمنحها فرصةً مناسبةً وحساسةً جداً لتقدم في منح القروض مصالح الأمة على المصالح الخاصة بالذين يحصلون على تلك القروض فيشتغل رأس مال الشعب بأيدى الأفراد من أجل تحقيق مصالح الشعب نفسه ، لا من أجل تراكم الثروات الشخصية واكتناز الأموال. ويمكن للدولة أن تستحصل من الأرباح الناتجة عن هذه القروض ، ضرائب عالية لصالح الشعب فتصوفها في سبيـل رفاهـه ، وهذا أيضـاً طريق لمنع إيجاد أشخاص مترفين وغارقين في اللذائسذ والكماليات والأمور التافهة الأخرى ، وظهور فوارق طبقيَّة كبيرة داخل الأمة الواحدة ، أمَّا فيها يخصُّ المسألتين الثانية والثالثة فهناك طريقان للحل:

### ١ - مؤسسات قرض الحسنة الفردية والجماعية :

نظراً للثواب العظيم الذي عينه الله تعالى لقرض الحسنة حيث فضّله حتى على الصدقة والمساعدات بلا عوض ، ولو أُجري تخطيط صحيح لهذا العمل مع شيء من الدّعاية

والإعلام فسوف يفتح الطريق أمام ظهور هذا النوع من المؤسسات .

وتستحصل مؤسسات قرض الحسنة أجراً مناسباً وبنسبة مئوية معينة من أجل تأمين مصاريفها الإعتبادية ولكن ليست هناك أية فائدة على أصل القرض ، ولا توجد أية أرباح في الميزانية السنوية لهذه المؤسسات .

وهناك مسألة طريفة فيها يخص قرض الحسنة ، وقد لم يلتفت إليها أحد حتى الآن، فطبقاً للقوانين الإسلامية تسري على النقد والمذهب والفضة ( التي تبلغ الحدِّ المقرر وتبقى مجمَّدة أكثر من أحد عشرشهراً ) ضريبة الزكاة ، أي تلك الضريبة الإسلامية الخالدة التي تبلغ نسبتها ٥/٢/ولو حصل في أثناء السنة أن أجريت على هذا النقد معاملة ولو لمرة واحدة كأن يعطي كقرض مثلاً فلن تسري عليه هذه الضريبة بعد ذلك .

ولو كان يسري على الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة في مسألة الزكاة ، وعمل بالاحتياط فيها يخص هذه الأوراق وفرضت الحكومة الإسلامية ضريبة تشبه الزكاة على تلك الأوراق النقدية التي بلغت الحدِّ المقرر ، فسوف يؤدِّي ذلك بحدِّ ذاته إلى توفّر رؤوس أموال كثيرة لإيجاد مؤسسات فردية ، أو جماعية ، أو نصف حكومية ، لنح قرض الحسنة ،

وسوف تسيل رؤوس الأموال الوطنية ، ولو تقرر أن يكون الإدخار الوطني خالياً من الفائدة أيضاً فسوف يظهر طريق آخر لتأمين رؤوس أموال هذه المؤسسات .

### ٢ ـ البنوك الحكومية:

لولم تحصل نتيجة كافية من اتباع الطريقة الأولى ، فسوف يصبح على عاتق الدولة تخصيص مبالغ من الميزانية العامة لغرض تأسيس بنوك لمنح القروض المهنية والصناعية والزراعية ، وقروض بناء المساكن ، وفتح مجالات العمل ، على أن تستحصل هذه البنوك أجراً متناسباً مع مصاريفها الجارية دون فرض أية فائدة على القرض نفسه .

وقد كان تأسيس البنوك الزراعية والرهنية ، وبنوك فتح مجالات العمل في إيران يهدف في البداية إلى تحقيق هذا الغرض واتباع هذا الأسلوب ، ولم يكن من المقرر أن تجني هذه البنوك أرباحاً للدولة ، حتى أن بنوك فتح مجالات العمل لم تكن تؤمن مصاريفها الجارية .

ولكنهم ولسلاسف عمدوا خسلال السنوات القليلة إلى إضافة رؤوس الأموال الخاصة إلى رأسمال الشعب في هذه البنهك بحجّة زيادة رأسمالها فتحولت إلى مؤسسات مرابية ، عندئذ خصوصيتها التعاونية والمسهّلة للأمور .

#### نتبحة البحث:

إنَّ تحريم الرِّبا لا يوجِّه ضربةً إلى أيَّ من المصالح الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي تحققها البنوك .

إنَّ إنشاء البنوك بشكل صحيح خالٍ من الفائدة مع استحصال شيء من الأجور من أجل رفاه الشعوب وسعادتها لا يعتبر أمراً غير محرَّم فحسب ، بل هو من الواجبات الكفائية ومن مسؤولية الحكومات .

إنَّ ما حرَّم بتحريم الرِّبا هو البنوك ذات الفوائد التي تعمل من أجل أكمل الرِّبا ، وتحقيق مصالح الرأسماليين المرابين ، وإيجاد طبقة مترفة مسرفة ، تركض وراء الكماليات والتفاهات ، وهذا بحدِّ ذاته من أعظم منزايا القوانين المالية والتجارية في الإسلام .

الضَرامَة في الإست لَام

بحث (الضرائب في الإسلام) هـو حصيلة إحـدى محاضرات الشهيد المظلوم آية الله بهشتي ، ألقاها في ندوة الإقتصاد الإسلامي التي أقامتها وزارة الإقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية بتاريخ ٢١ /٥ /١٩٨١ م. وقـد نشر هـذا البحث لأول مرة في النشرة التي صدرت عن العاملين في وزارة الإقتصاد والمالية تحت اسم ـ البيّنات ـ في شهر حزيران من العام نفسه ، وها نحن نقـدمه ضمن في شهر حزيران من العام نفسه ، وها نحن نقـدمه ضمن

### مقحمة

مع أفضل تحية وسلام إلى أواشك الأطهار الذين بذلوا إنفسهم في سبيل الله ، والذين سطّروا المفاخر للإسلام وأمة الإسلام في تلك المحاريب النورانية المتلألئة والمخصّبة بالدماء ، والمنين ارتهن وجود هذه الثورة الإسلامية وتقدمها بأعالهم العبادية البطولية ، وتحية إليكم أيها الأخوة والأخوات ، إذ تضعون في هذه البحوث والندوات إلى توضيح طريقة تطبيق النظام الإسلام النَّقي والخالص ، في المجالات الإجتاعية والإدارية والسياسية والقضائية والإقتصادية والثقافية ، وآمل أن يكون بكل إخلاص وإندفاع سالكين في هذا الطريق ، وأسأل الله تعالى أن يجعل برامجنا هذه مليئة بالحركة ، ومستنيرة بالعشق الإلهي ، والرغبة في تحقيق الأهداف المقدَّسة ، كي لا بتحول أبداً مساعينا هذه إلى مساع أكاديمية عديمة الرونق قليلة الأهداف .

إننا لو بلغنا ذلك اليموم الذي نجد فيه مداد العلماء ودماء

الشهداء تسير معاً في خط واحد ونحو هدف مشترك ، ونرى فيه كلّ من يستقر في مواقع القتال ، ومن يطير بنسور الحديد ، ومن يعمل في قلب حيتان الحديد التي تمخر عباب البحار ، ومن يعمل في وزارة الإقتصاد والمالية للجمهورية الإسلامية ، ومن يُلقي الدروس على طلبته ومن يعمل في الحقول والمزارع قد اشتركوا جميعاً بروح واحدة ، ويسعون لتحقيق هدف واحد ، فحينئذ نستطيع التأكد من أنَّ الجمهورية الإسلامية بدأت تتجه نحو النمو والتفتح ، ومن المؤكد أنه لو حصل غير هذا في يوم من الأيام فإنّ هناك خطراً كبيراً ومرعباً يهدد أصالتنا ووجود حركتنا الثورية المشعة .

شكراً لجميع الأخوة والأحوات أعضاء الجمعية الإسلامية لوزارة الإقتصاد والمالية الذين بذلوا الجهود لإقامة هذه الندوة وهذا الملتقى ، وينبغي لهذه الجهود أن تستمر ويجب على العناصر المسلمة والملتزمة في المؤسسات الحكومية أن يشعروا كلّما تقدم بنا الزمن أنَّ جميع الأعمال قد تم ترتيبها لتسير نحو نحقيق النظام الإسلامي ، وأن يعتبروا أنفسهم مسؤولين ومؤثرين في عمليات التخطيط والمساعي المبذولة بهذا الشأن ، ونأمل من الوزراء ومعاونيهم والمسؤولين الذين يتحمّلون قدراً من المسؤولية أكبر من غيرهم في وزارة الإقتصاد والمالية والمؤسسات التابعة لها وجميع المؤسسات الحكومية في الجمهورية

الإسلامية أن يلتفتوا إلى ما يبديه المسلمون الملتزمون في هذه المؤسسات من رغبة وشوق لهذا النوع من الخطط والأعمال والمبرامج ، ويعتبروا ذلك واحداً من الواجبات الملقاة على عواتقهم ، ويتحركوا بشكل يجعل هذه الرغبات تزداد يوماً بعد يوم .

أيها الأخوة والأحوات لا ينبغي لأحد أن يتصور أن مرحلة تحمِّل أحد منًا المسؤولية في هذه الثورة الإسلامية العظيمة والنورانية قد انتهت ، أو أن مسؤولياتنا قد خَفَّت ، يشهد الله أن مسؤولياتنا تثقل وتصعب يوماً بعد يوم ، ويجب علينا أن نبدي استعداداً أكبر لتحمّل هذه المسؤوليات ، يجب علينا أن نعتقد جميعاً بوجوب العمل المستمر ليلاً ونهاراً ، وأن نحمل في الليل والنهار هم تطوير هذه الأمة والمحافظة على أهدافنا واستقلالنا والعودة إلى ذواتنا ، لأن أعداء كثيرين قد كمنوا لنا في داخل الحدود وخارجها ، أولئك الأعداء الذين لا ينبغي لنا أبداً احتقارهم واستصغار شأنهم ، آملين بعون الله وهدايته أن تبقى روح السعي وبذل الجهود لدى الجميع يقظة ومثمرة تبقى روح السعي وبذل الجهود لدى الجميع يقظة ومثمرة تبقى روح السعي المدارغية وأملاً واندفاعاً يوماً بعد أخر ، وأعداءنا أكثر انغماساً في الحسرة والياس يوماً بعد آخر .

# الضرائب في الإسلام

في الإسلام \_ كما تعلمون \_ عبادات مالية ، فكما أن المسلم

يصلِّي الله أو يصوم له ويعبده ، فإنه أيضاً يدفع الزكاة من أجل الله ، فيعبده عن طريق دفع الزكاة وإنفاق الأموال في سبيله ، فالذي ينفق ماله في سبيل الله يُعتبر مجاهداً كالذي يبذل نفسه في سبيله .

# ﴿ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ﴾(١)

وحين تؤمن نفقات الجهاد والحرب مع العدو فإن دفع هذه النفقات مشاركة في الجهاد وهو من العبادات أيضاً ، وهناك تصنيف فقهي بهذا الشأن يخصص فصلاً للعبادات المالية إضافة إلى العبادات الجسدية ، والخمس والزكاة شكلان من أشكال الإنفاق المحدَّد يجب دفعها من قبل كلّ مسلم تتوفر فيه الشروط اللازمة بشانها ، وقد نُصَّ على الزكاة في تسع حالات ، وفرض الحُمس في حالات منصوص عليها وفي حالات أخرى أيضاً ، وتتسع دائرة الخمس لتشمل حالات أحرى غير الحالات المحدَّدة التي منها الغنائم الحربية ، أحرى غير الحالات المحدَّدة التي منها الغنائم الحربية ، كالصيد ، والمعادن ، والكنوز ، والأراضي التي اشتراها الكافر الذمي ، وأمثال ذلك ، ويتسع مجال الخمس ليشمل الدخل الذمي ، وأمثال ذلك ، ويتسع عجال الخمس ليشمل الدخل

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥.

 <sup>(</sup>۲) وهناك نقاش حول وجوب دفع الـزكـاة فيـما عـدا هـذه الحـالات
 التسع

السنوي ، أي فيما ينزيد على مصاريف خلال السنة ، وهي حالة تشمل الجميع ، وكذلك الحال في المال المختلط بالحرام وهي حالة واسعة أيضاً ، تلك هي الضرائب الإسلامية المقدرة أي الضرائب التي حُدِّدت حالاتها ومقاديرها ، فمقدار الزكاة يتراوح في جميع الحالات بين ٥ / ٢ / إلى ١٠ / ويبلغ مقدار الخُمس ٢٠ / .

وهناك ضريبة أخرى هي « الخراج » التي تعني في أصلها الضريبة ، فها هي الحالات التي يفرض فيها الخراج ؟ هل أن الخراج مجرَّد ضريبة تتعلق بالأراضي الخراجية ؟(١) وهناك ضريبة أخرى هي « الجزية »(٢) وهنا يطرح سؤال يقول : هل أن ما يدعى بالضرائب الإسلامية ينحصر في هذه الأنواع التي ذكرت هنا ؟ وهل تنحصر بها الإنفاقات الواجبة على كلُّ مسلم ، أو غير المسلم ممَّن يعيش ضمن المجتمع الإسلامي ؟

<sup>(</sup>١) الأراضي الخراجية: هي تلك الأراضي التي تتعلق بالدولة والأمة وهي تحت تصرف الناس، وتستحصل عنها الحكومة الإسلامية ضرائب بأشكال مختلفة.

<sup>(</sup>٢) الجنرية: ضريبة يدفعها المواطنون غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وطبقاً للروايات فإن هذه الجزية هي بدل الزكاة، ولأن المواطنين غير المسلمين لا يؤمنون بالإسلام فليست لديهم عبادة مالية لذلك فهم يدفعون الجزية بدلاً منها

يرى كثير من الفقهاء أنَّ الضرائب الإسلامية هي تلك الضرائب المنصوص عليها في الكتاب والسنَّة ، ولـ و دفعها ـ في نظام إجتماعي معين ـ كلّ اللذين وجبت عليهم ؛ فإن ذلك يكفي ولن تبقى بعدئذ أية منطقة فراغ ، أي أنه لو دفع كلّ الذين يحصلون على دُخول تزيد على مصاريفهم ، والذين يستخرجون المعادن والذين يصطادون اللؤلؤ والمرجان وأمثال ذلك ، والذين اختلطت أموالهم بالحرام والذين يعثرون على الكنوز ، ولو دفع الذين وجبت عليهم الزكاة (حتى لمو كان فقط في الحالات التسع المعينة (١) ، ووفقاً لشروطها وللحدود المعينـة في الإسلام) مـا وجب عليهم من هذه الضريبـة ، فإنّ جميع النواقص سوف تُسدُّ ، ويعتقد فريق آخر من الفقهاء أنــه قيد تبرز في المجتمع الإسلامي بعض الحياجيات والمصاريف المالية التي لا يمكن تأمينها بهذه الضرائب ، وفي هذه الحالمة يجب على الناس جميعاً الإشتراك في تأمين هذه المصاريف في حدود إمكانياتهم ، وإني أتصور أنه لو بلغ الأمر هذا الحدَّ

<sup>(</sup>۱) هنا أربع حالات من هذه الحالات التسع تشمل المحاصيل الزراعية وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. وتشمل ثلاث حالات منها: الحيوانيات (وليس المنتجات الحيوانية) وهي الأبقار والأغنام والإبل، أما الحالتان الأحسريان فتشملان الذهب والفضة والمسكوكات التي تبقى مجمدة وغير متداولة خلال العام.

هانهم ـ حتى لو لم يعلنوا ذلك صراحة لحدُّ الآن ـ يتفقــون جميعاً في حالة توجيه هذا السؤال لهم على هذه الإجابة فنحصل تلقائياً على النتيجة نفسها ، لنفترض أن زلزلة أو سيلًا قد جاء وهدم بيوت مجمسوعة من الناس وقضى على كلِّ ما لديهم من أبقار وأغنام ودكاكين وبيوت ويضائع ووسائـل عيش ، فيا هـو الواجب في هذه الحالة ؟ لـوكان في بيت المال والخزينة مبلغ كافِ لعوضهم عن ذلـك وإلا وجب على كـلِّ مسلم \_ وجوبـاً كفائياً ـ تعويض وسائـل المعيشة التي فقـدها أخـوته المسلمـون (وحتى غير المسلمين من مواطني الجمهورية الإسلامية) إلى حدِّ ما تقتضيه الضرورة ، فهذا واجب كفائي ، والقيام به غير مشروط أو متعلق بــالخُمس والزكــاة والجزيــة والخراج ، ولــو لم تكن الواردات الحاصلة من هذه المصادر الأربعة كافية وجب علينا تأمين تلك المصاريف من أموالنا وأملاكنا الخاصة ، وأعتقـد أن هذه المسـالة تحـظي بقبول الجميـع ، أو لنتصور أنَّ حرباً قد قامت وخاصة الحروب المعاصرة التي يبطلق فيها بعلد الضغط على زرِّ معينِ أربعون صاروخاً من صواريخ الكاتسوشا خلال ما يقارب دقيقة واحدة ، وهذه الأربعـون صاروحـاً التي يطلقها أحد مقاتلينا مضطراً (١) على العدو الذي يهاجمنا بسلاح

<sup>(</sup>١) الاضطرار هنا يعني أننا لم نهاجم العدو بل هو الذي هاجمنا ولا يزال كذلك .

الخمسة خمسة ـ المتكون من عدة صفوف ويشبه الكاتيوشيا ـ تكلفنا خمس مئة ألف تومان ، أي أنَّ ضغط الزر لمرة واحدة يساوي خمس مئة ألف تومان وهذا فقط ثمن الصواريخ دون حساب المصاريف الأخرى .

فمن أين يتم تأمين هذه المصاريف؟ إنهم لـو جمعوا المبالغ المستحقة على كلِّ الإيرانيين اللذين وجبت عليهم الزكاة والخُمس ، والجزية ( التي لا وجبود لها الآن ) والخبراج ( حيث لا وجود للأراضي الخراجية بتلك الصورة) وأرادوا تأمين مصاريف هذه الحرب التي فرضها العدو علينا ، فهل كان ذلك مكناً؟ إِنَّ إِيران تملك النفط حالياً ، وتؤمَّن ببيعه ها.ه المصاريف ، ولكن لو أن بلداً إسلامياً ، وشعباً مسلماً لا يملك النفط قد هُوجم من قبل مجنون كصدام ، فمن أي يجب تأمين هذه المصاريف؟ ولو جمعت جميع الضرائب المقدَّرة في الإسلام فوق بعضها لما كانت تكفي لتأمين نفقات عدَّة شهور من الحرب ، فتحية إكبار لأبناء شعبنا الملتزم الذين لم يستركوا حكومتهم وقواتهم المسلحة ومتضرري الحرب لـوحدهم ، وما زالوا يسعون متكاتفين في بذل كلِّ ما لديهم من أجل أن يبلغوا بهذه الحرب نهايتها ، ولو لم نكن نملك النفط ، لتضاعفت هذه الجهود التضحيات خمسة أمثال ما هي عليه الآن ، ولـدخلنا ميدان القتال بما يتوفر لدينا ، فهذا نوع من الإنفاق الواجب . جاء في القرآن الكريم: ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قبل العفو ﴾ (١) أي الزيادة ، وهذا يعني أنه يجب على كلِّ شخص أن يساهم في نفقات القتال بما زاد عن حاجاته المعاشية الضرورية ، وقد كان الأمر على هذا النحو في جميع غزوات النبي الأكرم (ص) ومن جملتها غزوة تبوك ، ففي معركة تبوك التي كان قد عُبِّىء فيها أكبر عدد من قوات المسلمين (٢) وجب على جميع القادرين على حمل السلاح والقتال التحرك بجميع إمكانياتهم ، وكان يجب على المسلمين تأمين نفقات هذه التعبئة ، وهكذا لم تكن الضرائب المقدَّرة لتكفي ذلك بل كان يجب على كل من يملك مبلغاً في فائضاً عن ضروراته و أن يتبرَّع به لتأمين المصاريف اللازمة .

صحيح أن بعض المفسرين قد فسر كلمة العفو في هذه الآية بالمعنى نفسه الذي نفهمه منها لأول مرة ، أي العفو عن المسيء كما هو الحال في آية : ﴿ وأن تعفو أقرب للتقوى ﴾ (٣) ، ولكنني لا أعتقد أن هذا المعنى يتناسب كثيراً مع نص الآية ، وقد قال عدد من المفسرين بالمعنى الأول الذي يتوافق

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) يذكر التاريخ أن عدد القوات المعبأة قد بلغ ثلاثين ألفاً مما لم يسبق له مثيل في عصر النبي (ص).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٣.

أكثر مع الموضوع ككل .

وبناءً على مَا تقدُّم ، فإنَّ هناك مسألة تبرز في المجتمع الإسلامي وهي أنه كلّما وجمدت هناك حماجات تقتضي صرف مبلغ أكبر من المال ؛ وجب على كلِّ مسلم أن يُسهم تطوعاً بما زاد عن حاجته الضرورية ، ويجب عليه إعطاؤه . فلو كان يملك \_ مشلاً \_ معطفين ، وزوجين من الأحملية ، وأربع بطانيات ؛ فإن واحداً من كلِّ منها زائد عن حاجته ، ويجب عليه إعطاؤه ، ولو كان يملك مصاريف شهر واحد ولديه مصاريف شهر آخر إضافة إلى ذلك ؛ وجب عليه دفعها ، وهكذا . وعلى هذا الأساس فإن جميع المسلمين مسؤولون عن تأمين جميع مصاريف المجتمع الإسلامي . إلى هدا القسم من البحث يعتمد موضوعنا على أساس فقهيِّ واضح ، بحيث لو سُئل أيُّ فقيهٍ عن ذلك لقبل به ، والنقاش هنا يدور حول هل يجب على كلَ فردٍ - في هذا النوع من الإنفاق - أن يدخل الميدان بكل ما يستطيع ، وبشكل كفائي من تلقاء نفسه ، أم أنهم لو لم يفعلوا ذلك تلقائيًّا فسوف يحق للدولة أن تجبرهم على ذلك؟ فلو حصلت الآن حرب ، أو اجتاحتنا السيول ، وطلب من الجميع مساعدة المتضررين بالحرب أو السيول بكل ما يستطيعون فهل يحق للدولة أن تجمع هذه المساعدات قسراً ، أم أن ذلك واجب تقع على عاتق الأفراد مسؤولية أدائه اختيارياً ومن تلقاء أنفسهم ؟

وهـذا بحـدُّ ذاتـه بحث مفصـل ، ففي هـذه الحـالات لـو شاهدت الدولة الإسلامية (أو الإمام وولى أمر المسلمين) عدم كفاية عدد الذين يدفعون هذه المساعدات تلةائياً لزم فرض نسبة معينة يجب على الجميع دفعها ، وإن لم يدفعوا جاز استحصالها منهم بالقوة ، وهـذه هي الضرائب بعينها ، إذ تقتضي مبادئنا الفقهية العامة \_ فيها يخص ولاية الفقيه وولاية أمر المسلمين -بأن لو وجد وليُّ أمر المسلمين أنَّ أمراً واجباً لم يتم أداؤه لحاجـة ذلك إلى المال ؛ فعليه أن يطلب من الناس أن يدفع كلّ منهم ما يستطيع دفعه ، ولـو وجد عـدد الذين يـدفعون من تلقـاء أنفسهم لا يكفي لذلك ، أو شاهد عدم كفاية الكوية التي يدفعونها ؛ جاز له أن يعينُ نسباً خاصة ، أي أن يفرض ضرائب معينة ويستحصلها منهم ، وهذا ممّا تقتضيه الأدلة العامة للولاية ، لأن وليَّ الأمر مسؤول عن إدارة شؤون المجتمع الإسلامي . وتوفير مستلزمات هذه الإدارة أيضاً ، وطبيعي أن المال يشكل جزءاً من هذه المستلزمات ، فلو لم تدفع رواتب العاملين في وزارة الإقتصاد والمالية أو موظفي الدوائر الأخرى فهل يستطيعون بعد ذلك الإستمرار في عملهم ؟ وإن لم يحصل القاضي أو ساعي البريد على راتبه فهل يستطيع العمل ؟ من المؤكد أنه لا يمكن إدارة أي بلد دون وجود المال.

وإن لم تكن الضرائب الإسلامية الأربع المقررة كافية لتأمين

النفقات العامة للحكومة الإسلامية ، وطلبت هذه الحكومة من الجميع أن يقدم كلّ منهم من المساعدات ما يستطيع تقديمه ، فانبرى بعض الناس للتبرع لكن ذلك لم يكفِ أيضاً ، فهل يكن لوليِّ الأمر أن يتخلى عن مسؤولياته ويقول : إنَّ المسلمين قد فقدوا همتهم فلا يمكن إذاً إدارة البلاد ؟ وإن لم يقم هو بإدارة البلاد فمن ذا الذي يديرها ؟ إننا حين نعجز عن إدارة بلادنا فسوف نحتاج إلى قيم علينا . فإما أن يكون هذا القيم روسياً أو إنكلترا أو أمريكاً أو فرنسا أو المانيا أو اليابان وبالنتيجة يجب على إحدى القوى الكبرى في العالم أن تكون وبالنتيجة يجب على إحدى القوى الكبرى في العالم أن تكون اليوم ـ إذ نعلن أنَّ شعبنا شعب بالغ وكبير يدير بنفسه ويطلق صرخته الخالدة : «يانكي : عُدْ إلى بيتك » وهو خطاب يوجه للجميع .

وعليه يجب أن تحظى الدولة الإسلامية بدعم مالي يمكنها من تأمين النفقات اللازمة ، ولو قال لنا بعضهم : وفقاً لما قيل : يمكن أن نسير بالدولة بعض الطريق فلتأخذ الحكومة أولاً هذه الضرائب المقررة ، فإن لم تكفها فلتحمل عدة مرَّاتٍ في السنة كشكول الإستجداء وتعلن للناس أنها لم تحصل على ما يكفي لكي يعينوها من تلقاء أنفسهم ، وإن لم تكفها هذه المساعدات التلقائية إضافة إلى الضرائب المقررة الأربع ، فلا ضير عندئذ

في أن تفرض بعض الضرائب فبهاذا ينبغي لنا أن تجيبهم ؟ .

إنَّ جوابنا لهم هو أنه لا بدّ للحكومة من خطة تسير وفقها ، ولا بدَّ لها من أن تضع خططاً لعدَّة سنوات من أجل إدارة المجتمع والأعمال المختلفة التي لا بدَّ منها في كلِّ مجتمع حي ، فلو أننا استخدمنا قاضياً ؛ وجب علينا أن نعرف أنه سوف يبقى على قيد الحياة لثلاثين عاماً ، ولو تقاعد وجب علينا تأمين عيشه حتى آخر العمر ، ولو أردنا أن ننتصر في قتالنا الذي نخوضه اليوم في جبهات الحرب ؛ فعلينا أن نكون قد أعددنا السلاح والرجال منذ عشر سنين . هكذا يعلِّمنا القرآن . إنه السلاح والرجال منذ عشر سنين . هكذا يعلِّمنا القرآن . إنه يأمرنا أن ننتظر حتى تبلغ المشاكل أعناقنا وتخنقنا حتى تكاد تقتلنا وحينئذ نفكر في العلاج . إنه يأمرنا بإعداد القوة والسلاح للتصدي للمعتدين بقوله :

وأعدوا لهم ما استطعتم من قنوة ومن رباط الخيل تسرهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخسرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم . . . (1) .

فالقرآن يقول لنا: أيها المسلمون! إنكم بدل أن تفكروا في قتى ال العدو حين يهاجمكم ، يجب علىكم أن تستعدوا لقتى الأعداء الحاليين والأعداء المحتملين ـ الذين لا تعلمونهم والله

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٦٠ .

يعلمهم \_ بشكل يمكن مقاتليكم من الدفاع أو الهجوم في أيِّ وقت ، فهل يتوافق هذا الأمر مع الحياة بالعيش الكفاف ؟ القرآن يطلب منَّا أن نُعِدُّ لهؤلاء الأعداء القوة والخيل المرابطة ، فإذا كانوا في ذلك اليوم يحتاجون إلى الخيل المرابطة فإننا اليـوم بحاجة إلى الدبابات المستعدة والطائرات الجاثمة في المطارات أو المخابيء ، والبوارج الراسية عند السواحل ، والمدافع المُعَّدة للإطلاق ، إننا لو كنَّا نملك في شهريـور عام ١٣٥٩ هـ . ش (أيلول ١٩٨٠م)هـذه المدافع المنصوبة الآن على قمم الجبال ، لكان مقاتلونا قد وصلوا الآن إلى بغداد ، ولكن مدافعنا كانت حينئذ في أصفهان وشيراز ، فحافظوا على هذه الأشياء مستعدة للعمل ، وأعدوا من القوة ما ترهبون بـ عدو الله وعدوكم ، فالدرس الذي يعطيه لنا القرآن يتطلُّب منَّا أن نكون أقوياء إلى الحدِّ الذي يعرف العدو بقوتنا ، فلا تسـوِّلُ له نفسه الهجوم علينا ، وأن لا تكون قوتنا بمقدار ما يكفى لمقابلة الأعداء المعروفين ـ الذين يجب علينـا إيجـاد تـوازن أو تفـوق عسكري عليهم - بل يجب أن نبلغ من القوة مبلغاً يحسب لنا الأعداء غير المعروفين وغير المحتملين حساباً أيضاً ، هكذا جاء بيـان القرآن ، وهـل يمكن لشعب حيٌّ أن ينظُم بـرامجه ويؤمَّنَ نفقاته بحيث ينجز مقداراً من العمل يتناسب مع البضائع المخزونة في المستودعات ، وكلّما وقعت كارثة (كالسيول مشلًا ) يطلب من الناس تقديم المساعدات ، وإن لم يحصل ذلك ولم

يقـدم الناس شيئـاً حينئذٍ يحقَّ للدولـة وضع بعض الضرائب؟ هل يا تُرى يمكن أن يحصل مثل هذا؟

فهكذا الحال في الحروب والسيول والزلازل وأمثالها ، فحين يأتي سيل ويجرف قرية تتألف من خمسين عائلة ، ففي هذه الحالة لو تحرك سكان إيران ، البالغ عددهم (٣٦) مليوناً ؟ فإنهم بالتَّاكيد سوف يعوّضون هذه انعوائل الخمسين ، ولكن حين اجتاح السيل مدن وسرى محافظة خوزستان في العام الماضي (١) وقضى على وسائل عيش عدد كبير من الناس، أرسل كل ما كان موجوداً من الخيام إلى متضر ري ذلك السيل ولكنُّ ذلك لم يكف. يجب علينا إذاً أن نمتلك الكثير من الخيام محفوظة في المخازن ، فلو وقعت زلازل في منطقة حارة في فصل البرد ولم يكن لدينا مقدار كافٍ من الخيام وسيارات الإسعاف فسوف يؤدِّي ذلك إلى موت المصابين بهذه الزلازل ، وعليه فإن الأسلوب الفقهي يذهب بنا بعيداً في هذا الإتجاه ، إذ يوجب علينا أن نوفر الإستعدادات الكافية مع ما يلزم من التخطيط ، ولهـذا لا ينبغي لنا أن ننتظر حتى تحدث المشـاكـل ، والـدولـة الإسلامية تحسب كل حساب من أجل إدارة المجتمع بأفضل ما يكون ، آخذة بنظر الإعتبار الحاجات والتَّوقعات المتعلقة بهذا الأمر ، فلو لاحظت أن الضرائب الأربع تكفى فلا شيء

<sup>(</sup>١) وقع هذا السيل في ربيع عام ١٣٥٩ هـ ش ( ١٩٨٠ م ) .

إذن ، وإلا فسوف تطلب من الناس أن يدفع كلّ منهم طوعاً ما يستطيع دفعه إلى بيت المال ، وإذا وجدت أن مقدار ذلك لا يكفي ـ وقد دلّت التجارب السابقة على عدم كفايتها ـ فهل يسمح لها الآن بفرض بعض الضرائب ؟

إن مقاييسنا وأسسنا الفكرية والفقهية فيها يخص الأدلة العامة للحكومة والولاية تسمح لنا بفرض ضرائب إضافية لتأمين حاجات المجتمع الضرورية ، وعليه تقتضي وجهة نظر فريق من الفقهاء أنه لو لاحظت الدولة الإسلامية نقصاً في المبالغ اللازمة لتأمين المصاريف التي تتطلبها الخطط العامة ، جاز لها ـ بعد حساب الضرائب المستحصلة من الطرق الأربعة ـ أن تفرض ضرائب جديدة غير منصوص عليها في الروايات ، وهذا في نظرنا أساس فقهي واضح تمام الوضوح تجويز فرض ضرائب جديدة في النظام الإسلامي .

وقد ناقشنا مؤخراً أثناء إعداد المدستور ، وبعد ذلك حين كنا نتطرق إلى هذا الحديث مع بعض أصحاب الرأي حول مسألة فرض الضرائب ، كانوا يسألوننا قائلين : ما هو المجوِّز الشرعى لذلك ؟

لقد جاء أحمد الذين وجب عليهم دفع الضمان الإجتماعي واستفتى أحد الفقهاء قائلًا: همل صحيح أن يستحصلوا منّا ١٨ إلى ٢٠٪ كضمان إجتماعي في الجمهورية الإسلامية كما

كانوا يفعلون إبَّان النظام البهلوي ؟ فأجاب ذلك الفقيه أنهم كانوا يأخذونها بالقوة في ذلك العهد وكذلك الآن ، فهي لا تجوز إذن .

ونحن نقول له: الآن الأمر ليس كذلك. إنَّ لهذه العملة وجهين، فهذا الضيان الذي يُؤخذ من رب العمل نوع من الضرائب، إذ يجب على النظام الإسلامي إن يفكّر لضيان مستقبل هؤلاء العمال فمن أين يجب توفير ذلك ؟ إنَّ الضرائب الأربع لا تكفي ذلك بالتأكيد، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات التلقائية التي تدفع للحكومة، وغليه فلا بدً لحكومة الجمهورية الإسلامية من أن تعمد إلى هذا الأمر، ولو قسررت فرض بعض الضرائب، فلا بدّ وأن تستحصلها بالقوة، والقرآن أيضاً يخاطب النبي قائلاً:

﴿ خلد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلً عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ﴾ (التوبة ١٠٣).

وعليكم أنتم أيضاً يا جباة وزارة المالية أن تعتادوا حين تأخذون الضرائب أن تقولوا بعد ذلك قولاً جميلاً من قبيل: (بارك الله فيك) ولتكن العلاقة بين مستحصل الضرائب ودافعها علاقة رحمة ومودة ، لا علاقة بطش وقوة ، وهذا الأسلوب الحسن يتطابق تماماً مع تعاليم القرآن ، صحيح أن هذه الآية قد نزلت في موضع خاص ، ولكن محتواها ذو مفهوم

عام ، وكما يقول الإصطلاح الفُقهي : ورد منطوقها حول موضوع خاص ولكن مفهومها أوسع . فهذه ضريبة تؤخذ بالقوة وهنا نوجه حديثنا إلى أرباب العمل وأصحاب المؤسسات هؤلاء ونسألهم: لماذا تدفعونها بالقوة ؟ إنها إن كانت تدفع أمس بالقوة فسلأنها كانت تنفق في بناء قصر ، أو تبني بها البلاجات على ساحل البحر لموظفى هذه الوزارة أو تلك ، البلاجات التي لم يكن يستخدمها إلا الخواص المقربون ، أما الموظفون الصغار والعمال والمستخدمون فلم يكونوا يرون هذه الأماكن مطلقاً ، ولم تكن هذه الأماكن مجرد أماكن للإستراحة ، بل كانت في كثر من الأحيان مراكبز للفساد أيضاً ، أما اليـوم فليس الأمر كـذلك ، فحكـومة الجمهـورية الإسلامية تسعى اليـوم لكي تصـرف المبـالـغ لمـا يستحق أن تصرف له ، ولا نقصد بذلك عدم وجود مبالخ تصرف جزافاً اليوم ، بل نقصد أن الإطار العام يسير نحو وضع المبالغ في مواضعها الصحيحة ، وإننا نسير يوماً بعـد يـوم وبـإذن الله وبمساعدتكم جميعاً بتخطيط أفضل نحو صرف كلّ مــا نحصل عليه لما يستحق الصرف دونما إسراف أو تبذير ، وبعيداً عن أيُّ انحراف في الصرف ، ونحو فرض ضرائب عادلية واستحصالها وصرفها بعدالة أيضاً ، فلماذا إذن يما أخى المسلم ويا أختي المسلمة تقولان : إننا نأخذها بالقوة ؟ لماذا لا تــدفعها أنت بكل رغبة وعن طيب خاطر ؟

وحديثنا الذي نوجِّهـ إلى الفقهاء العـظام هو أننـا بالتـأكيداً نحترم أراءهم باعتبارها أراء فقهاء ، ولكننا ندخل معهم في نقاش فقهيِّ \_ كما اعتدنا أن نفعل في الحوزة \_ فننقد رأيهم ونبدى وجهة نظرنا التي تقول: إننا يمكننا طبقاً للموازين الإسلامية أن نفرض بعض الضرائب من أجل تلبية الحاجات الضر ورية للمجتمع ، وما هذا الضمان الذي يؤخمذ من رب العمل إلا نوع من الضرائب ، فإذا قيل إنهم كانوا ياخذونها سابقاً بالقوة فكان حراماً وكذلك الأمر حالياً ؛ فليس ذلك كلاماً صحيحاً ، فالفرق كبربين الحالتين إذ أنَّ ثورة قد حدثت وغيرت نظام الحكم ، ولكن تغيير الاعظام لا يعني أنه ينبغى على المستشفيات التي كانت تقوم بخدمات للناس أن تترك هذا الأمر ، وأن المدارس والمستشفيات التي كانت تنشأ في ذلك العهد في القرى والمدن يجب أن لا تُنشَأ اليوم ، إنَّ تغييـراُ كهذا لا يعتبر بالتَّاكيد تغييراً جيداً ، إذ يجب الآن الإستمرار في بناء تلك المرافق الحيوية ويشكل أبسط وأكثر عمومية ، وبمراعاة قدر أكبر من الأولسويات ، ولا يتم ذلك إلَّا عن طريق فـرض هـذه الضرائب ، وعلى هـذا فإننا مع جزيل احترامنا للفقيه ولرأيه ؛ ننقد نقداً منطقيّاً ، وبكـلّ إنصافٍ واحـترام ِ فنقول : إنه لا يمكن إدارة المجتمع في الجمهورية الإسلامية دون نظام ضريبي يشمل ـ بشكل مؤكّد ـ فرض ضرائب جـديدة لم

تصرح بها الآيات والروايات ، ولم يرد لها اسم في أيُّ منها(١) .

ونحن نؤمن ـ بشأن الضرائب ـ أن فرض الضرائب العادلة والمنصفة لتنفيذ الخطط المهمّة للجمهورية الاسلامية ؛ أمر يتطابق مع المسادىء والأسس والقواعد العامة للنظام الإسلامي .

## كيفية فرض الضرائب

بقي أن نتحدث عن كيفية فرض الضرائب حيث تقتضي الموازين الإسلامية أن يدفع هذه الضرائب الذين يملكون أكثر حصةً أكثر منها ، فهذا ما تقتضيه العدالة الإسلامية . ويشمل هذا الأمر كلاً من الضرائب على المدخل الصافي والتي هي أفضلها ، والضرائب على الدخل الإجمالي ، فهناك نوعان من الضرائب الإسلامية المحدَّدة وهما :

الركاة: التي هي ضريبة على الدخل الإجمالي، أي أنها ليست ضريبة على الربح، فكل مزارع يبلغ محصوله من

<sup>(</sup>۱) من السطبيعي أن المبادىء والاسس الكليسة التي وردت في الآيات والروايات تعطي للفقيه مثل هذا الحق حيث قبال الأئمة لرواة أحماديثهم: إننا نلقي عليكم الأصول، ونذكر لكم الأحاديث والقواعد العامة وعليكم أن تستخرجوا منها الفروع، وهذا هو بالضبط عمل الفقيه.

القمح الحد المقرر تشمله هذه الضريبة .

الخُمس (على فائض المؤونة): وهي ضريبة على الدخل الصافي.

إذن هناك في الاسم كلا هذين النوعين من الضرائب ، ولكن كلاهما ضريب مباشرة ، ونستنبط من ذلك أن أساس نظام الضرائب في الإسلام يعتمد على الضرائب المباشرة ، فالضرائب غير المباشرة لا تتناسب مع الخط العام للفكر الإسلامي إلا في حالات معدودة جداً وبشكل محدود ، ففي الحالات التي تكلف بها بضاعة معينة بعض المصاريف للدولة ، يمكن للدولة أن تضيف كمية هذه المصاريف إلى ثمن تلك البضاعة ثم تبيعها للناس ، فتكون الضريبة غير مباشرة في هـذه الحالمة ، وكمثال عـلى ذلك : يكلُّف إنتـاج السجائـر الدولة بعض المصاريف، فتحسب الدولة هنا جميع المصاريف المتعلقة بزراعة التبغ وشرائه ، ثم تحويله إلى سجائر ، ومصاريف جميع الدوائر التي تعمل في إعداد السجائر وإنتاجها وتوزيعها ، بما في ذلك وزارة الإقتصاد والمالية ، ثم تقسم ذلك على السجائر المنتجه. وهذا أمر لا إشكال فيه. وربما لو دَّققا في هذا الأمر جيداً لوجدنا أنه ليس ضريبة في أساسه بل هو في الحقيقة عملية بيع بضاعة بسعر الكلفة ، ولكنها لـو أرادت ـ إضافة إلى هذه المصاريف التي تؤلف سعر الكلفة للسجائر ـ أن

تضيف لكاً, سيجارة أو لكلِّ علبة سجائر خمسة ريالات مشلَّا من أجل تأمين المصاريف الحكومية العامة ؛ فهذه ضم يبة غسر مباشرة، وهذا النوع من الضرائب لا يتطابق مع قواعد التفكير الإسلامي ، لأنَّ دفع الضريبة سوف يتحمله هنا من يملكون ومن لا يملكون سوية ، ونحن لا نفهم مثل هذا الأمر من النظام العام للضرائب في الإسلام ، بل الذي نفهمه أنه ينبغي على من يملك أكثر أن يدفع قدراً أكبر ، وعليه يجب الإنتباه إلى أن ما يطلق عليه ضرائب غرر مباشرة فيها يخص أسعار السجائر والسكر والنفط والبنزين وأمثال ذلك على نوغين ، فبعضها ليس ضريبة في حقيقته ولكنهم أسموه بذلك ، فلو تم حسابها وفقاً للنظام المتبع في خطوط الإنتاج بحيث تحسب مصاريف البضاعة وفقأ للمحاسبة الصناعية التي تطبقها الدولة على البنزين ، والنفط الأبيض ، وزيت الغاز ، وزيت المحركات ، وأمشالها ، ثم يؤخمذ ما يساوي هله المصاريف ، فلن تغتمر ضرائب على الإطلاق(١) ، ولكن لو تقرر حساب ذلك ضمس

<sup>(</sup>۱) الحقيقة أن الجميع يعلمون أن النفط والبنزين اللذين نستهلكهما الان (وكنا نستهلكهما من قبل) عشل المبلغ الدي ندفعه ثمناً لهما عُشر ثمن كلفتهما ، أما الأعشار التسعة الباقية فتدفعه الدولة ، إذن وبعد ما أضيف مؤخراً من الزيادة إلى سعر البنزين أصبح سعره عادياً ، أي أننا لو أردنا شراء لتر من البنزين الذي

سعر الكلفة ثم باعت الدولة البنزين الذي يكلفها اللتر الواحد منه ثلاثة تومانات بخمسة تومانات من أجل تأمين مصاريفها العامة ، فهذه ضريبة غير مباشرة ، والذي نقوله هنا : إنَّ هذا النوع من الضرائب لا يتوافق كثيراً مع المقاييس الإسلامية ، فأساس الضرائب في الإسلام يتمثل في الضرائب المباشرة ، وعليه فإن هذه الضرائب سوف تكون بالنتيجة تصاعدية بالنسبة إلى الذخل ، إذ أنه لو أخذ ألف تومان ممّن يحصل على دخل مقداره خمسة آلاف تومان وعشرين ألفاً ممّن يحصل على مئة ألف فالقضية غير منسجمة حسب الظاهـر ، وعليه ينبغى للضرائب أن تكون مباشرة وتصاعدية ، وهذا أمر يتوافق تمــاماً مع روح تعاليم الإسلام الإقتصادية ، من هذا المنطلق جاء موقفنا الفُقهي الحاسم يعتمد في إدارة المجتمع الإسلامي وتأمين مصاريفه الضرورية على الضرائب التصاعدية المباشرة التي تفرضها الدولة الإسلامية ووليّ المسلمين ، ويأخذانها ويصم فانها وفقاً للظروف الزمانية والمكانية ، والتي يتلخص أساسها الفقهيّ فيها مرَّ بنا .

تنتجه الكويت دون أن ندفع أية ضريبة لكلفنا السعر نفسه ، فالحكومة إذن كانت ولحدً الآن بدل أن تأخذ ضريبة تدفع شيئاً من السعر .

## ملاحظة لأصحاب الرأي

هناك ملاحظة أقدمها لجميع أصحاب الرأي من فقهاء واجتماعيين ، والسائلين من الأخوة والأخوات ، وهي أنه يجب الإنتباه إلى أنَّ عمل مسؤولية الدولة اليوم أثقل كثيراً عما كان عليه في الأزمنة السابقة ، فلنر ماذا كان يطالب الناس الدولة به قبل مئتي عام ؟ لقد كانت طلبات الناس تنحصر فقط في الأمن والنظام ولا غير ، هل كانت الدولة مسؤولة قبل مئتي سنة عام عن توفير الخبز للناس ؟ هل رأيتم دولة قبل مئتي سنة تحملت مسؤولية توفير المدارس ؟ هل وجدتم الناس في تلك تحملت مسؤولية توفير المدارس ؟ هل وجدتم الناس في تلك قريتهم أو محلتهم ، أو يطالبون بشق الطرق وإقامة الجسور والسدود ؟

إنَّ الناس اليوم بحاجة إلى هذه الأمور ، ولو لم تنجزها الدولة فسوف لن ينجزها أحد أبداً ، ولا يمكن قياس مصاريف الدولة اليوم بما كانت عليه سابقا ، فهي الآن كبيرة جداً ، ولا ينبغي ـ من الناحية الفُقهية ـ أن ننظر إلى البلدان النفسطية فقط ، لأنَّ الفقه لا يختص بهذه البلدان ، يقولون قد يحدث بعد ثلاثين أو أربعين عاماً (لا سمح الله ) أن ينفد نفطنا وحينذاك لن نعود مسلمين ، ولكن توجد الآن بلدان مسلمة لا تقلك النفط ، فمثلاً لو أقيمت جهورية إسلامية في بنغلادش

أو باكستان فهاذا يجب عمله حينذاك ؟ فهذان بلدان إسلاميان لا يملكان نفطاً، ويسكنهما عدد كبير من السكان<sup>(۱)</sup>، فهاذا ينبغي أن نعمل في مثل هذه الحالة ؟ هل يمكننا أن نتخلى عن بناء المدارس وشق الطرق وإقامة السدود لعامة الشعب، أو أن نحجم عن مكافحة الأمراض السارية بعدم إنشاء جهاز وقائي واسع ؟ وهل يمكننا أن لا نملك مستشفيات وأدوات علاج، وجيشاً، وجهاز قضاء منظم، وشرطة، وقوى المحافظة على النظام في داخل المدن، وخارجها ؟ وأن لا تستعد لتفادي الأضرار الناجمة عن السيول والزلازل وأمشالها ؟ ولو أردنا أن نقوم بكل هذه الأشياء فهل يمكننا ذلك بالإعتماد فقط على الخمس والزكاة والجزية والخراج ؟

إنَّ شيئاً كهذا ليس ممكناً بالتأكيد ، فمن السهل جداً أن نحسب ما تحصل عليه بنغلادش اليه من دخل وطني وحكومي والذي نجد جميع أرقامه في متناول أيدينا لكي يتوضح أنه لا يكفي لإنجاز كلِّ ذلك ، فلو كنت أنا فقيها مسلماً إيرانياً أو بنغالياً وجاءني مسلم بنغاليّ ليسألني عمّا يجب عمله في هذه الحالة ، وهل يحق للدولة أن تفرض ضرائب غير تلك الضرائب المقررة والمنصوص عليها ، فبهاذا ينبغي لي

<sup>(</sup>۱) يبلغ سكان بنغلادش حوالي (۹۰) مليوناً يشكل المسلمون ما يقارب الـ (۸۰) مليوناً منهم .

إجابته ؟ هل ينبغي أن أقول له : إنَّ محدودية الضرائب في الإسلام تقتضي أن لا يكون لحكومتكم جواب في مقابل طلبات الشعب واحتياجاته إلا : « لا نملك مالاً » ؟ أم يجب أن أقول له إنه لا يوجد لدى الدولة مال حالياً ، ولكن بعد مساعدة كافة أبناء الشعب البنغاليّ المسلم، واشتراك هؤلاء الـ ( ٩٠ ) مليونـاً في دفع الضرائب المباشرة ألتي تقررها الـدولـة حسب دخـول الأفراد - إضافة إلى تلك الضراب الإسلامية المنصوص عليها -سوف تخطط الـدولة ونضع برامج تجعل من الشعب البنغـاليِّ الفقير شعباً قوياً وغنياً ، ومن المؤكِّد أن مساحة الأرض التي يعيش عليها الـ ( ٩٠) مليون بنغاليّ أكبر من مساحة اليابان ، وأغنى منها من حيث المصادر الطبيعية ، وسكانها أقل عدداً من سكان اليابان ، وينبغي للنظام الإسلامي الواعي والمقتمدر أن يعمل جاداً في سبيل البلوغ ببنغلادش إلى قمة العزة التي أرادها الإسلام والقرآن للمسلمين ، ولن يتم ذلك دون فرض ضرائب جديدة لم يرد بشأنها نص خاص في الآيات والروايات (أي لم تذكر صراحة في الآيات والروايات)، ونحن نستنبط ذلك من المبادىء العامة لإدارة المجتمع الإسلامي ، ونأمل أن يكون استنباطنا هذا ـ مع ما أوردنا بشأنه من استدلال ـ مقبولاً لدى جميع من لهم رأى في هذا الأمر ، إن شاء الله .

## أسئلة وأجوبة

س - هـل ينبغي في عهد الحكم الحالي دفع الخُمس إلى الدولة الإسلامية ، أم يجب صرفه في الطريق السابق نفسه ؟ ج - في الظروف الحالية ، لو صرفت الزكاة والحُمس بالكيفية ننسها التي كانت تصرف بها سابقاً بحيث يخفّف عن الدولة ثقل الأعمال الخاصة بأخذها وصرفها ؛ فإن ذلك أكثر توافقاً مع المصالح العامة لثورتنا ومجتمعنا ، فلو سارت الأعمال في وقت مًا بالاتّجاه الذي يجعل عكس ذلك أكثر توافقاً مع المصالح العامة فلا إشكال في ذلك ، إذ يمكن حينئذ اتّباع أسلوب أخر ، ولكن في الظروف الحالية هناك كثير من الأعمال التي ينجز بعضها بمساعدة الناس ومشاركتهم فيه ، وبوجود الشخصيات التي يعتمدون عليها ، وحول محور العلماء والقادة الدينين ، وينجز البعض الأخر من قبل الناس أنفسهم .

ومن المبادىء التي نؤكد عليها في نظامنا الإقتصادي والإجتماعي ـ والتي تعتمد على أساس المعايير والتعاليم الإسلامية ـ أنه يجب في المجتمع الإسلامي أن تسعى الدولة من جهة إلى الإهتمام بمصالح الناس كافة وتحقيقها ، وأن تكون الأعمال غير حكومية قدر الإمكان من جهة أخرى .

إنَّ مشاركة جماهير الشعب في إنجاز الأعمال بشكل لا يؤدِّي قدر الامكان إلى إدارة المجتمع إدارة حكومية مبدأ من مبادىء

النطام الإجتهاعي والإقتصادي في الإسلام ، وعلى هذا الأساس نقول: إن هناك تياراً شعبياً تبنى القيام بهذا الأمر فيها يخص هذا المجال حالياً بحيث أن الدولة لم تتدخل فيه ، وقد أكّد الإمام الذي هو على رأس الحكومة في جوابه لسؤال ورده بهذا الشأن على استمرار صرف هذه الضرائب بالاتّجاه نفسه الذي سارت عليه لحد الآن ، ومن المؤكد أن مراقبة الناس تجعل هذه الضرائب تصرف فيها هو أفضل وأكثر مساهمة في البناء ، وهذه مسألة تتوافق مع المبادىء العامة الموجودة بهذا الشأن .

س ـ يـ لاحظ أن البنوك لا تـراعي المبادىء الإسـ لاميـة لأن مدراءها لا يعرفون شيئاً عن الإقتصاد الإسـ لامي ، أفليس من لأفضـ ل أن تعين الـدولة في البـداية مـديراً عـارفاً بـالإقتصاد الإسلامي لكي تُراعَى هذه المبادىء ؟

ج - إن بحوثنا هذه تهدف إلى تعريف العاملين في إدارة اقتصاد البلاد بالمفاهيم الإسلامية تدريجياً .

ص - ألا يؤدِّي دفع غير المسلمين نوعاً واحداً من الضرائب إلى نمو رؤوس أموالهم تدريجياً بشكل يؤدِّي إلى بروز نوع من الرأسالية ؟

ج - تؤخذ من غير المسلمين عدة أنواع من الضرائب أيضاً ولكنهم بعد ذلك لإ يدفعون الضرائب المختصة بالمسلمين ، بل

يدفعون الأموال بطريقة أخرى .

س - هل يشمل الخُمس المال الحلال ؟

ج ـ نعم ، لـو زاد عن المصاريف السنـويـة فـإنَّ الخُمس يشمل حلاله مرة وحرامه مرتين .

س ـ مـا هو رأيكم في الـرأسـماليـين الكبـار المـوجـودين في أسواقنا ومجتمعنا ؟ وكيف يمكن موازنة الثروة ؟

ج - بتنفيذ المادة ( ٤٩ ) من الدستور يمكن حلّ الكثير من المسائل ، شريطة أن يكون لدينا جهاز قضائي وثقافي جيد ، مع جهاز تدقيق وتفتيش مناسب ، وهنا أودُّ أن أقول لجميع الذين انهمكوا في المطالعة وتحصيل العلم وبناء الذات : إن الجمهورية الإسلامية تواجه نقصاً في المحاسبين والمدقّقين (١) ،

<sup>(</sup>۱) فمن الوحدات الأولى التي يجب على مجلس الثورة الثقافية إنشاؤها ؛ وحدات يمكنها وبأسلوب ثوري جديد تربية المحاسبين والمدققين ، ولن تتم هذه القضية بشكل عاجل بحيث تجتمع مجموعة من الأفراد في مكان واحد وتستدعي بعض الأساتذة من البنوك والوزارات ثم قرأ عليهم كراساً معيناً ، لأن هذا أمر لا يجدي شيئاً ، بل يجب علينا أن نعمل بأسلوب ثوري من أجل تربية فريق من المدققين مع حضورهم في ميدان العمل ، ونأمل من المتخصصين المؤمنين والثوريين المضحين أن يخصصوا مقداراً من أوقاتهم لهذا العمل ، ويتعاونوا مع مجلس الثورة الثقافية لإنجازه بأسلوب دروس المراسلة المتبع منذ القدم ، أو بالإستفادة من شبكات التلفزيون الواسعة

فنحن بحاجة شديدة \_ في تطبيق المادة ( ٤٩ ) من الدستور ـ إلى محاسبين ومدقّقين يوضحون لنا \_ حسب ما نعطيهم من مقايس \_ مقدار الجنزء غير المحلل من أموال هؤلاء لكي نسترجعه منهم ، ثم نشركهم في تحمّل قسط من نفقات الدولة ، يدفعونه من المقدار الباقي والمحلّل من أموالهم وذلك باخضاعهم لنظام ضرائبي تصاعدي . سيقولون لنا : إنكم وأمثالكم تقولون ما لا تفعلون ، وهذا ما يؤدّي إلى شيوع القلق واضطراب الأوضاع ، وهذه مشكلة بالطبع ، ولكننا لو القلق واضطراب الأوضاع ، وهذه مشكلة بالطبع ، ولكننا لو تفقد الجماهير ـ التي فجرت الثورة ـ ثقتها بالإسلام والثورة . الإسلامية ، وتتصور أننا لم نضع حلولًا لهذه المشاكل والأمور .

أيها الأخوة والأخوات! إننا قد وضعنا حلولًا إسلامية

الانتشار ، بأسلوب صحيح وبعد تشخيص أفراد ملتزمين وجديرين بالثقة ، ثم الاعتباد عليهم في إنجاز ذلك ، فالمسألة هذه تشبه أن نأتي بطبيب ليعالج أبناءنا حيث لا نأتي به إن لم نثق بأنه يعالجهم بإخلاص ولا يخوننا في ذلك (كالطبيب الذي لا يهمه إلا جمع المال وكتابة وصفة دواء طويلة وعريضة تحتوي على أدوية غير نافعة ) ، وهكذا الحال بالنسبة للمعلم والقاضي وأمثالهما ، وكذلك بالنسبة للمحاسب والمدقق ، إذ ينبغي أن يحظى كل منهم بثقتنا ، وسواء أدى القسم أم لم يؤده ، فإن هذا من المراسم الثانوية .

لجميع هذه الأمور ، ولكننا يجب علينا جميعاً أن نتحدث بأقل ما يمكن ، ولو اعتمدنا جميعاً على العمل المنظّم المترافق مع التخطيط اللازم ، فسوف نحدُ من المشاكل .

س ـ هـل يمكن في المجتمع الإسلامي ، مـع وجـود مجلس إقتصادي للبلاد أن نستحصـل بتشخيص هذا المجلس ضرائب حتى بنسبة ٩٩ ٪ ؟ وهل هذا أمر يتطابق مع الشرع ؟

ج ـ لقد وضعنا ضريبة خاصة بالموارد المالية لكتّاب العدل تصل نسبتها إلى ٩٥٪ فحين جئنا إلى السلطة القضائية كانت هناك مشكلة تمثّلت في وجود خلاف بين هؤلاء الكتّاب والعاملين في مكاتبهم بحيث قام هؤلاء بإضرابات ، وشكّلوا طوابير طويلة ، فقلنا : إن الإضراب وتشكيل الصفوف لن يثنيانا عن تنفيذ القانون ، فقد أقررنا لائحة قانونية تصاعدية تقضي بأنه لو بلغ الدخل الإجمالي الشهري لكاتب العدل من رسوم التسجيل ـ الذي يشكّل المبلغ الرئيسي لدخله ـ أربعين ألف تومان ، توجّب عليه أن يدفع ١٥٪ منه من أجل سدّ احتياجات العاملين في مكاتبهم ، وتصل هذه النسبة إلى ٢٥٪ فيها لو وصل الدخل إلى ما بين (٤٠) و (٥٠) ألف تومان ، وهكذا تتصاعد هذه النسبة حتى إذا بلغ الدخل أكثر من مئة وهكذا تتصاعد هذه النسبة حتى إذا بلغ الدخل أكثر من مئة ألف تومان أصبحت ٩٥٪ وتقرر تأسيس صندوق تودع فيه

هذه المبالغ ثم يوزع قسم منها وفقاً لنظام داخلي خاص بين العاملين في هذه المكاتب من مستخدمين وموظفين وكتَّاب وأمشالهم ، ويصرف البعض الآخر لـالأعراض الخـاصة بسكن هؤلاء وتقاعدهم ومصاريفهم الأخرى ، وعملى كلِّ حمال فقد طبُّقنا نموذجاً من هذا العمـل ، وفي نهاية عــام ١٣٥٩ هــــ ش ( ۱۹۸۰ م ) أبلغنا مسؤول كتَّاب العدل ـ الذي يشغل منصب معاون وزير العدل أيضاً وفي اجتماع حضره ممثلو كتَّاب العــدل ومسؤولوهم في المحافظات ـ أنه إذا لم يقم أيُّ من كتَّاب العدل بتصفية حساباته حتى تاريخ معين عندئلذ يجب التحقيق في قضيته ومعاقبته وإلغاء امتيازه ، إذن العمل هـو الأساس ولكن يجب أن يكون هذا العمل منطلقاً في الحقيقة من تلك الـدوافع التي أرادها الإسلام للحياة ، فالإسلام يريد من أعضاء المجتمع الإسلامي أن يعيشـوا بـرحمـة وشفقـة ، ونحن أيضــأ نهدف إلى تحقيق تلك الحلول التي تمكننا من أن نعيش برحمة وشفقة ، فمن لم يقبل بهذه الحلول الرحيمة فسوف نخاصمه ، وفيها عدا ذلك ليس صحيحاً أن نستعمل معه منــذ الآن الفؤوس والحجارة إذ لا يتطابق ذلك مع المعايير الإسلامية ، فالإسلام يدعو الدولة الإسلامية إلى رعاية هذه المعايير والضوابط من أجل إعداد حلول معقولة ومنطقية وبناءة وتطبيقها ، ولو وقف أحد في طريقها وجبت عنــدها معــاقبته ، أما بداية العمل في النظام الإسلامي فليست بالحرب والخصام

بل بالإرشاد والترغيب والتوجيه والتحفيز وحين يصطدم هذا لتصفية حسابه تكون مُلكيَّته عشرة ملايين تومان، وعندما يفارقنا يحد مُلكيَّته قد هيطت إلى (١٥) ألف تيومان ، ولكنه أخونا على كلِّ حال . أمَّا لو أراد الإلتفاف على دعوة الإسلام الحقّة ، والوقوف في وجه هذه الحلول الأخويَّة والودَّية ، وإتجه إلى عبادة المال بدل عبادة الله ـ ممَّا يعتبر نوعاً من الشرك والميل إلى مخالفة الله \_ فيجب علينا حينتُذِ إرشاده بالأساليب والدرجات المختلفة التي وردت حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم توجيه اللُّوم إليه ، وتوبيخه وبعدها نقده أمام الملأ ، ثم معاقبته أمام الناس ، فإنْ لم يؤثر كال ذلك وجب علينا تضييق الخناق عليه ، فإنْ لم يُجْدِ معه ذك أجبرناه على العمل بما يجب عليه ، أي أن نطبق الدرجات نفسها التي أوجبها الإسلام في الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعليه يجب عليكم أن تبلغوا كلّ الذين يرغبون في أن يكونوا إخوةً أعضاء في مجتمع الجمهورية الإسلامية النداء الذي يدعوهم إلى المجيء لكشف حساباتهم وتصفيتها ، وتسديد الدينون المستحقة عليهم ، ووضع ما لديهم من مبالغ إضافية تحت تصرف الأمة ، ونحن أيضاً نودُّ أن يتآخى الجميع ، وأن نتحدث إليهم بلغة الأخوة ، ونطلب من اللذين لا يفهمون من الشورة إلا أنها تخاطبهم بلغة القوة والعنف ؛ أن يعيدوا النظر في اقوالهم وأفكارهم ، فالإسلام يتحمدث بسالقوة والعنف ، ولكنَّ ذلك ليس في المرحلة

الإبتدائية ، وإننا لن نتخلى عن هذه القيم الإسلامية بأية صورة كانت .

لو توهم البعض أنَّ بإمكانهم جرَّنا إلى الأساليب المستوردة ، وجعل لغة الثورة الإسلامية مقتصرة على لغة العنف ؛ بحجة أن النظام الفلاني لا يتحدث إلا بالعنف ، فإننا نقول لهم بأننا مسلمون ، وُلِدْنا مسلمين وسنموت مسلمين .

وعليه يجب بعد مراعاة أكمل الأساليب والحلول الإسلامية والإلتزام بها ، حلّ هذه المشكلة المستعصية ، والمتمثلة في وجود الثروات التي جمعت من الحرام وذلك بتطبيق المادة (٤٩) من الدستور ، وكذلك التروات المحلّلة الضخمة بفرض ضرائب تصاعدية عليها من أجل تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع الإسلامي وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك .

نسأل الله أن يرزق جميع أبناء شعبنا ؛ اليقطة والصبر ، وقوة التدبير والتخطيط والتطبيق اللازمة لتنفيذ هذه المبادىء الإسلامية .

الأبعاد الأساسية لفصل الاقنصاد في دست ثور الجمهورية الإسلامية

(الأبعاد الأساسية لفصل الإقتصاد في دستور الجمهورية الإسلامية عبارة عن ثلاثة برامج تلفزيونية سجلها الشهيد المظلوم آية الله بهشتي في إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية في شهر ربيع الثاني عام ١٣٥٩ هـ ش (نوفمبر ١٩٨٠ م). ولكنها لم تبث ، وقد اختارت لجنة إحياء آثار الشهيد بهشتي لها هذا العنوان.

### سبعة أبعاد أساسية :

إن قضية توضيح الدستور وشرحه والأهداف التي يجب علينا بلوغها من ذلك ، قضية مهمة لدى شعبنا البطل ، وإنني لسعيد إذ أولى التلفزيون التعليمي هذه القضية اهتهاماً كبيراً منذ فترة من الزمن ، فخصص برامج تهدف إلى تعليم مبادىء الدستور وشرحها للجميع .

يعتبر فصل الإقتصاد من دستور الجمهورية الإسلامية واحداً من فصوله المهمّة والحساسة ، فقد سعى بشكل عام في هذا الفصل إلى تحقيق أهداف سوف أذكرها أولاً ، ثم أذكر شيئاً من التوضيح حول المادة (٤٣) من الدستور والتي أعدت ووضعت لتحقيق هذه الأهداف .

وقد قصدت بشكل مجمل سبعة أهداف أساسية من فصل الإقتصاد والشؤون المالية في الدستور وهي :

١ ـ مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأساس لكلِّ فرد على

ضوء عمله المبدع وقيمته الفائضة التي ينتجها في المجتمع .

٢ ـ منح الفرد فترة من الوقت حرّة ليحصل على فرصة مناسبة لبناء ذاته ، وغمّه الإنساني ، ورفع معنوياته ، وبتعبير آخر لا ينبغي في النظام الإقتصادي للجمهورية الإسلامية ـ للسعّي نحو تلبية الحاجات الإقتصادية ـ أن يستهلك كلّ وقت أبناء شعبنا البطل ، بل يجب أن يبقى بعضه حرّاً من أجل بناء ذواتهم الإنسانية ، سمو معنوياتهم الإلهية .

٣ ـ الإعتدال في الإستهلاك ، ومكافحة الإسراف ، ورفض
 أي نوع من أنواع الإقتصاد اللفني للإمكانيات التي وفرها الله في
 الطبيعة وجعلها تحت تصرفنا من أجل تمشية أمورنا المعاشية .

3 - الحفاظ على حرية الإنسان فيها يخص العامل الإقتصادي ، في مقابل الذين يعتبرون الإسان حيواناً إقتصادياً فيتخذون منه عبداً للإقتصاد الرأسهالي الخاص أو الإقتصاد المكومي أو بتعبير أصح ، عبداً للرأسهالية الخاصة أو لرأسهالية الدولة ، إذ يجب الحفاظ على حرية الإنسان فيها يرتبط بالعامل الإقتصادي .

٥ ـ التأكيد على استقلال البلاد إقتصادياً بحيث يقف مجتمعنا على قدميه ـ من الناحية الإقتصادية ـ بشكل حقيقي ، فينتج بنفسه ، ويستهلك ما يناسب حاجاته ، ولا يكون تابعاً للآخرين إذ أن التبعية الإقتصادية أصبحت اليوم أساساً وجذراً

لجميع أنواع التبعية الأخرى ، وهي ممَّـا لا يتلاءم مـع استقلال المجتمع .

٦ ـ التأكيد على التكامل الفني والصناعي ، لأنَّ التَّقدم الصناعي دليل غو الإنسان ولا ينبغي التغافل عنه في أي وقت من الأوقات ، ويجب التأكيد عليه في التخطيط الإقتصادي للمجتمع .

٧ - إقامة العدالة الإقتصادية في الأمور التي لم تُراع فيها العدالة الإقتصادية سابقاً ، فقد تعرض الكثير من الأموال العامة سابقاً للنهب والسلب ـ سواء من بيت المال أو من المصادر الطبيعية التي خلقها الله لنا جميعاً ـ إذا يجب استعادة جميع هذه الأموال المغصوبة .

هذه هي الأبعاد الأساسية السبعة لفصل الإقتصاد، وقد أولت المادة (٤٣) \_ في الحقيقة \_ اهتماماً عظيماً بكثير من هذه الأبعاد، وها نحن نستعرض معاً هذه المادة:

# المادة الثالثة والأربعون

من أجل ضهان الإستقلال الإقتصادي للمجتمع ، واجتثاث جذور الفقر والحرمان ، وتوفير كافة متطلبات الإنسان في طريق التكامل والنمو - مع حفظ حريته - يقوم إقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية :

١ ـ تـوفير الحـاجـات الأسـاسية للجميـع : السكن ،
 والغذاء ، والملبس ، والصحة ، والعلاج ، والتربية والتعليم ،
 والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة .

٢ ـ توفير فرص العمل وإمكانياته للجميع ، بهدف الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة ، ووضع وسائل العمل تحت تصرف كلّ مَنْ هو قادر عليه ولكنه فاقد لوسائله بصورة تعاونية عن طريق الأقراض بلا فائدة ، أو عن أي طريق مشروع آخر ، بحيث لا ينتهي إلى تمركز المثروة وتداولها بأيسدي أفراد ومجموعات خاصة ، وبحيث لا تتحول الحكومة معه إلى ربعمل كبير مطلق ، وهذه العملية يجب أن تتم مع ملاحظة الضرورات القائمة في البرامج الإقتصادية العامة للدولة في كلّ مرحلة من مراحل النمو .

٣ ـ تنظيم البرنامج الإقتصادي للدولة بصورة يكون معها شكل العمل ومحتواه وساعاته بنحو يمنح كلّ فرد بالإضافة إلى جهوده العملية ، الفرصة والقدرة الكافيتين لبناء ذاته معنوياً وسياسياً وإجتاعياً ، والمساهمة الفعّالة في قيادة الدولة ، وتنمية مهاراته ومواهبه .

٤ ـ توفير الحرية في اختيار العمل ، وعدم إجبار الأفراد على مزاولة أعمال معينة ، ومنع أي استغلال لعمل الآخرين .

٥ ـ منع الإضرار بالغير، والإحتكار والسربا، وبقية

المعاملات الباطلة والمحرَّمة .

٦ منع الإسراف والتبذير في كافة الشؤون المتعلقة بالإقتصاد، والتي تشمل الإستهلاك والإستشار والإنتاج والخدمات.

٧ ـ الإستفادة من العلوم والفنون ، وتربية متخصصين مهرة
 حسب الحاجة إليهم ، من أجل توسع الإقتصاد الوطني
 وتقدمه .

٨ ـ منع تسلط الإقتصاد الأجنبي على الإقتصاد الوطني .

٩ ـ التأكيد على مضاعفة الإنتاج الرراعي والحيواني والصناعي بما يسدُّ الحاجات العامة ، ويوصل الدولة إلى حدِّ الإكتفاء الذاتي ، ويحررها من التبعية .

نسلاحظ أن هذه الفقسرات التسمع للمادة ( ٤٣ ) التي تتصدر ( ١٣ ) مادة وردت حول الإقتصاد والشؤون المالية في الفصل الرابع من الدستور تبين الأبعاد الأساسية السبعة التي ذكرناها ، وقد ورد البعد السابع والأخير منفرداً في المادة ( ٤٩ ) وسوف نوضحه في حبنه .

كان هذا شرحاً مجملًا حول أهداف هذه المادة من الـدستور وأبعـادهـا، وسنقـوم الآن بشرح كــلّ من تلك الأهــداف والأبعاد:

لقد طرحت في بداية المادة ( ٤٣ ) ثلاثة أبعاد اعتبرت أبعاداً

أساسية وهي: الإستقلال الإقتصادي، ومكافحة الفقر والحرمان وتأمين الحاجات، وأخيراً الحفاظ على حرية الإنسان فيها يخص الإقتصاد، ولكن ولأهمية الأبعاد الأربعة الأخرى التي وردت في بنود هذه المادة فقد وضعتها منذ البدء إلى جانب هذه الأبعاد الشلاثة لكي تحظى الأبعاد السبعة بإهتهام أكبر ويجب التخطيط لإقتصاد الجمهورية الإسلامية في إيران على أساس الضوابط التسع.

## الفقرة الأولى

حينا يريد الإنسان الإستمرار في الحياة ، هناك بعض الحاجات الأساسية التي لا يمكنه العيش بدونها ، فلو خلا البيت من الأشياء الكمالية لأمكن الإستمرار في الحياة ، ولكن هناك بعض الأشياء لو لم تكن موجودة لأصبحت الحياة صعبة حقاً . إنه لشيء جيد جداً أن تكون هناك مزهرية في البيت ولكنها لا تُعدُّ من الحاجات الأساسية للإنسان أو بتعبير أفضل ليست من حاجات الإنسان الأولية ، حيث نقصد هنا بالحاجات الأساسية الحاجات الأولية ، أما السبب الذي جعلنا والذوق والحاجات الأساسية الحاجات الأساسية الحاجات الأساسية الحاجات الأساسية من وجهة نظرنا من والخاجات الأساسية والأصلية للإنسان ، ولكنها ليست من حاجات الأساسية والأصلية للإنسان ، ولكنها ليست من حاجاته الأولية التي هي عبارة عن والمسكن والملبس حاجاته الأولية التي هي عبارة عن والمسكن والملبس حاجاته الأولية التي هي عبارة عن والمسكن والملبس

والوقاية والعلاج والتربية والتعليم والإمكانات اللازمة لتشكيــل الأسرة .

المأكل: الإنسان بحاجة إلى المأكل. أي أن الغذاء حاجة من حاجاته الأولية ، وحينها نتحدث عن « الغذاء » نقصد بذلك الغذاء الذي يحتاج إليه الإنسان ، لا تلك الموائد الملونة المليئة بأنواع الطعام والشراب ، والتي تتجاوز كثيراً حاجة الإنسان ، وتعرض صحته للخطر ، وتصيبه بأمراض جهازي المضم والدوران ، فالغذاء يعني ذلك الغذاء العام الذي يحتاج إليه الجميع .

الملبس: الكل يحتاج إلى الملبس. أي أنه بحاجة إلى كمية من الملابس تقلُّ في فصل الحر وتزداد في فصل السبرد ، وتتخذ في البيت شكلًا وفي خارجه شكلًا آخر وكمية أكبر ، وهذه حاجة من حاجات الإنسان الأولية .

المسكن: الكل يحتاج إلى مكان يتمكن من الإستراحة فيه عقدار كاف، فقد علك الإنسان مكاناً جيداً ولكنه لا استراحة لسه فيه ، أو يغط في النوم نتيجة التعب وهذا لا يكفي ، المسكن يعني المكان الذي يسكن فيه الإنسان ، أي أنه يأتي بعد أن ينتهي من سعيه اليومي ليسكن فيه ويهذأ بالله ، يجب أن يكون له على الأقل مكان يستطيع فيه أن يخلد إلى الهدوء والسكينة ، وحقاً ينبغي لهذا السكون والهدوء الجسمي أن

يرافقه الإطمئنان النفسي ، وعليه فهو بحاجة إلى المسكن الذي يوفر له الإستقرار والهدوء ، بعد السعي وعدم الإستقرار الذي يلاقيه طوال اليوم .

الصحة والعلاج: ينبغي للإنسان أن يكون سليم الجسم، فالمرض غير مرغوب فيه من أي إنسان، إذ أنه يتعذب به، وعليه يجب توفير إمكانات السلامة والصحة له.

التربية والتعليم: التعليم حاجة من حاجات الإنسان الطبيعية والإجتماعية، وهناك مثل دارج في أوساطنا الشعبية يقول: « الإنسان الأمي إنسان أعمى » وهذا هو عين الصواب، فلو جاء أحدهم مثلاً ودخل إحدى المدن لوجب عليه من أجل الحصول على عنوان معين أن يسأل كلّ من يصادفه في طريقه، ولو كان يحسن القراءة والكتابة ويستطيع الإستفادة من الخارطة لأمكننا أن ندلّه على ما يريد بخارطة واحدة وقد يحدث حيناً أن يأي أناس أميّون فيتوقفون في الطريق ليسألوا الآخرين عن العنوان الذي يقصدونه.

الإمكانات اللازمة لتشكيل الأسرة: الزواج حاجة من حاجات البنين والبنات، فلو وفرنا للولد أو البنت كلَّ شيء بما في ذلك المسكن والمأكل والملبس والتعليم والصحة والعلاج ولكننا لم نهيًىء لأيِّ منهما زوجاً أو زوجة، فإنه سيشعر بالنقص، فالحاجة إلى الزوج أو الزوجة، والحاجة إلى تكوين

الأسرة ليست فقط حاجة تدعو إليها الغريزة الجنسية ، إذ أننا نسلاحظ أن أزواجاً وزوجات لا يرزقون أولاداً بعد زواجهم فيشعرون بنقص كبير ، فمسألة الزواج ليست لمجرد إشباع الغريزة الجنسية ، فالإنسان يحتاج إلى مركز إشعاع عاطفي تكون فيه علاقاته بالآخرين علاقة عاطفية ودافئة ومليئة بالإخلاص والإطمئنان ، وما أفضل أولئك الآباء الذين يفرغون من عملهم اليومي فيقضون ساعة إلى جانب أبنائهم وباقي أفراد أسرتهم ليشعروا في تلك الساعة بالهدوء والراحة والدفء التي توفرها الحياة العائلية ويلتذوا بها .

فمسألة الحاجة إلى تشكيل الأسرة مسألة مطروحة ، ولهذا لم نذكر هنا مجرد إعداد الإمكانات اللازمة للزواج وتوفيرها ، لأن ذلك ناقص لذا فقد ثُبِّت في الدستور وجوب توفير الإمكانات السلازمة للجميع لتشكيل الأسرة حيث أخذ بنظر الاعتبار في الحقيقة هدف الزواج على أساس المعارف الإسلامية أيضاً .

فالفقرة الأولى تقول: ينبغي لإقتصادنا ونظامنا والخطط الإقتصادي ، وقوانينا الإقتصادية التي يقرُّها المجلس ، والخطط التي تضعها الدوائر المختلفة ، أن تسير جميعاً بإتجاه تأمين هذه الحاجات للجميع .

وحين كنا نطرح هذه المادة في بعض الأماكن كان يُتَصَوَّرُ أَنَّ تَحقيق هـذه الأمـور ميسـور جـداً في الجمهـوريـة الإســـلاميـة

والحمد لله ، إذ سوف تشرع أجهزة الدولـة بالعمــل فتبني لكلِّ منًا مسكناً ، وتعدُّ لنا الطعام في المطاعم وتهبِّيء لنا في كـلُّ سنة ما نحتاج إليه من الملابس لصغارنا وكبارنا وتوزعها علينا في بيوتنا ، وتوفر المتطلبات الصحية والعلاجية للجميع ، وكذلك الظروف التعليمية ، وفيها يختص بتشكيل الأسرة تسعى لتسوفير زوج لكلِّ فتاة وزوجة لكلِّ فتى وتوفير جميع المصاريف الـلَّازمة لحفل زفاف بسيط، فهل المقصود (بهذه المادة) أن تنجز الدولة بنفسها وبشكل مباشر جميع الأعمال؟ لو أريد لاقتصادنا يوماً أن يسير باتِّجاه يجعل الدولة توفر لنا جميع هـذه الإمكانــات وتسلمها لنا ، لكان هذا أسوأ نوع من أنواع الإقتصاد ، إذ لم يكن يخطر بالبال شيء من هذا القبيل عند تدوين الدستور . إنَّ ما حظي بإهتهام الـدستور هـو أن يتَّجه الهيكـل الإقتصادي وتوزيع المدخل وتوفير فرص العمل وعمليات التخطيط الإقتصادي بائجاه يوفىر هذه الحاجات بـواسطة العمـل المبدع والفعَّال للناس أنفسهم ، وأن لا يكون هناك من يكدح منذ الصباح وحتى المسناء ثم لا يملك غرفة واحدة بعد ثملاثين سنة من هذا الكدح فهذه من دلالات مرض النظام الإقتصادي ، إنسا نشاهـ د الآن الكثير ممّن يملكـون في بيـوتهم غـرفـاً خـاليـة يستفيدون منها عدة أشهر أحياناً بينها هناك الكثير ممن لا يملكون حتى غرفة عرضها ثلاثة أمتار وطولهما أربعة وهم يشكلون أسرة تتألف من ثمانية أشخاص بـل يسكنـون غـرفـة صغـيرة يجب عليهم أن يدفعوا لمالكها مبلغاً كبيراً من المال أجرة عنها ، إننا نقول بوجوب القضاء على هذا الأمر المتمثل في امتلاك البعض عدة غرف للضيوف بينها لا يملك البعض الآخر حتى غرفة واحدة ، حيث توجد في بلادنا من هذه الحالات ما لا يُعدُّ ولا يُحصى ، فتوفير المسكن يعني إذن أن تتجه سياسة الجمهورية الإسلامية باتجاه بناء المساكن وتوزيعها بشكل يمكن الجميع من إعداد مساكن لأنفسهم تناسب قابلياتهم لا أن تبني الحكومة مساكن للجميع وتوزعها عليهم بالبطاقات والحصص .

وكذلك الأمر بشأن المأكل واللبس، إذ ينبغي لسياسة المدولة تبني توزيع المدخل والبضائع التي تستعمل كأغذية وملابس بشكل يمكن الجميع من توفير ذلك لأنفسهم، لا أن تتمكن طبقة معينة ومجموعة محدودة من تناول عشرات أنواع الأطعمة، ويعجز الكثير عن إعداد نوع واحد منها، ويملك البعض أكثر من ثلاثين نوعاً من الملابس المختلفة الألوان يستغنون عنها بعد استعالها مرتين فقط، ولا يتمكن الكثيرون من توفير الملابس اللازمة لوقايتهم ووقاية أطفالهم من الإصابة بالبرد، وهكذا ينبغي تخطيط وتنظيم أسلوب توزيع الثروة والبضائع الخاصة بالملابس.

أما الصحة والعلاج فيمكن أن يكونا حكوميين ، إننا نعتقد بأن ( التأمين الصحي ) يجب أن يكون إجباريًا وعامًا ، وأن تقوم الدولة بتوسيع هذا التأمين ليشمل الجميع ، ومن ناحية أخرى يجب على جميع المؤسسات العلاجية أن ترتبط بالتأمين ، فهذا في نظرنا حلِّ معقول ، ولكنه لا علاقة له بالدستور ، فلاستور ينص على : « توفير الصحة والعلاج للجميع » أما كيفية هذا التوفير فيجب على المجلس والحكومة تعيينها ، أي أنَّ على الشعب ولجان البحث والتحقيق دراسة وتعيين هذا الأمر بالطرق الحديثة المتطورة ولكننا نقترح نموذجاً جيّداً وهو أن يكون التأمين إجبارياً ويتوسع بوساطة الحكومة بحيث تخضع له يكون التأمين إجبارياً ويتوسع بوساطة الحكومة بحيث تخضع له العلاجية ، وتلعب الحكومة دوراً رئيساً فيها يخص الصحة والعلاج ، وأهم منه كثيراً دورها في التربية والتعليم ، أي أنه يجب على الحكومة توفير فرص التعليم المجاني للجميع .

أما الإمكانات اللازمة لتشكيل الأسرة فتعني أنه ينبغي على الدولة مكافحة كافة المراسيم والكهاليات والمشاكل المختلفة التي تشكل عقبات في طريق الزواج ، إذ ينبغي على الحكومة وعلماء الدين والكتّاب والخطباء والشعراء وكتّاب المسرح وجميع العاملين في أمور الفن والنوق ؛ أن يسعوا جميعاً من أجل تسهيل وتبسيط الزواج بين أفراد المجتمع ، يجب على الحكومة أيضاً أن تسعى من أجل تحقيق ذلك بوضع القوانين والتعليات والمحفزات اللازمة له ، وتتحمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الكبرى هذه مسؤولية أكبر من الجميع بهذا الشأن ، يجب تسهيل الزواج ، ولكنه مهما أصبح بسيطاً فهو بحاجة إلى بعض المقدمات التي يجب على الدولة توفيرها ، فمثلاً نرى أحياناً بعض الشبّان مستعدين للزواج بعد حصولهم على قرض مقداره عشرة آلاف تومانٍ وهنا يجب على الدولة توفير إمكانات منحهم قروض زواج بدون فوائد ، على أن يسدّدها خلال فترة طويلة الأمد ، وتقدم لهم مساعدات إذا تطلّب الأمر ذلك .

لقد شخصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين أحد الخطوط الأصلية لإقتصاد الجمهورية الإسلامية ، فهاذا تمكّنا من تقديمه بهذا الصدد منذ إقرار الدستور وحتى الآن ؟ بالتأكيد يمكن القول : إنه تم إنجاز مقدار من العمل فيها يخصُّ الفقرة الأولى ، ولكنَّ هسذا المقدار قليل جداً ، فعلى حكومة الجمهورية الإسلامية وعلى مجلس الشورى الإسلامي أن يسرعا من أجل تطبيق هذه الفقرة بإعداد قوانين وأطروحات وخطط تنفيذية كثيرة وتوفير عوامل التنفيذ ، ولكن يمكن القول : إنَّ تنفيذية كثيرة وتوفير عوامل التنفيذ ، ولكن يمكن القول : إنَّ أوضاعنا بعد هذه الشهور العديدة من الحرب أفضل بكثير من أوضاع بلاد قضت مثل هذه الشهور متضرِّرةً بالحرب ، وهذا وليل على ما أنجز من أعال ، وإنني أعتقد أن نظام توزيع المواد الضرورية بالحصص الذي بدىء العمل به هو من المواد الضرورية بالحصص الذي بدىء العمل به هو من المادة الأعال التي أنجزت من أجل تطبيق هذه الفقرة من المادة (٤٣) من الدستور .

## الفقرة الثانية

لو تقرر أن يوفر الإنسان حاجاته في ظلِّ عمله المُبدع فسوف تكون مسألته الأصلية هي القدرة على العمل ، فهناك الكثير من الأفراد ـ في نظام إجتماعي معين ـ يـريدون العمــل ولكنهم يفتقرون إلى إمكاناته ، وينبغى لحصيلة عمل هؤلاء أن تعود عليهم ، فهناك الكثير من الأفراد في بعض الأنظمة الإجتماعية يعملون وينتجون قيمة فائضة كبيرة ، ولكنها لا تكون من نصيبهم ، إذ يعملون منـذ الصباح وحتى المسـاء دون أن توفـر لهم تلك الحاجات الأولية التي ذكرناها ، لـذا وجب أن يُدَوَّن دستورنا بشكل يجعل نظامنا الإقتصادي يُمكِّن أولئك القادرين على العمل من أن تتوفر لديهم إمكاناته أوَّلًا ، ويجعل حصيلة أتعابهم تعود عليهم لا على الآخرين ، ولا تُصرف في الأمـور غير المفيدة أو القليلة الفائدة والتي لا تمثل إلا مظاهر الأبُّهة والعظمة الكاذبة ثانياً . فمن أجل تحقيق الأمرين السابقين اقترح تدوين هذه الفقرة . وقد اقترحت أنا تدوين هذه الفقرة حينها كان البحث يدور حول المسألة الإقتصادية ، وقـد كان يتبادر إلى الذهن أنها أحد المفاتيح الأساسية لحلِّ المشكلات الإقتصادية والمحافظة على أسلوب اللاشرقية واللاغربية في نظامنا الإقتصادي ، ومنذ بداية اقتراح هذه الفقرة فقد كانت تبدو في نظر بعض الأخوة الذين اشتركوا في تلك المجموعة مجرد

اقتراح نظري ، ولكن ظهر بعد التوضيحات التي أعطيت بهذا الصدد أن هذه الفقرة سوف تكون واحداً من المبادىء الإقتصادية المهمة لمجتمعنا ونظامنا ، وعليه فإنني سعيد إذ سنحت لي الآن هذه الفرصة لكي أوضح هذه الفقرة المقترحة لشعبنا وجماهيرنا ، وألفِتُ بشكل خاص انتباه خبراء الإقتصاد إلى أنَّ هذا الموضوع ولو أنه ورد على شكل فقرة من فقرات المادة ( ٤٣ ) من الدستور إلا أنه في حقيقته سوف يكون واحداً من مبادئنا الإقتصادية المستقبلية المهمة .

وها نحن نستعرض معاً هذه الفقرة :

(توفير فرص العمل وإمكانياته للجميع ، بغية الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة ، ووضع وسائل العمل تحت تصرف كل من هو قادر عليه ـ ولكنه فاقد لوسائله ـ بصورة تعاونية عن طريق الأقراض بدون فوائد ، أو أي طريق مشروع آخر ، بحيث لا ينتهي ذلك إلى تمركز الثروة وتداولها بأيدي أفراد ومجموعات خاصة ، وبحيث لا تتحول الحكومة معه إلى رب عمل كبير مطلق ، وهذه العملية يجب أن تتم مع ملاحظة الضرورات القائمة في البرامج الإقتصادية العامة للدولة في كل مرحلة من مراحل النمو) .

هناك عدة نقاطٍ مهمة في هذه الفقرة سنبدأ بشرحها فيها يلي :

#### ١ \_ مكافحة البطالة

يجب على البرنامج الإقتصادي أن يتَّجه نحو توفير العمل لجميع الأفراد لأن البطالة بحدِّ ذاتها \_ وبغضِّ النظر عن بُعْدِها الإقتصادي \_ مرض إجتماعي ، فكثير من الأمراض الأحلاقية ، والأعمال الشائنة والفاسدة والاجرامية ، وليدة البطالة ، وهناك الآن مجموعة من الناس تملك كلُّ شيءٍ كالبيت ووسائل العيش والمأكل والملبس وغيرها ، ولكن بما أنها قد تربَّت في المجتمع بدلال ، وتوفَّرت لها جميع هـذه الأشياء دون أن تبـذل أيُّ جهدٍ ؛ فقد أصبحت الحياة متعبة بالنسبة لها . فالعمل يُضفى على الحياة البهجة والنشاط وهو صانع الحياة والرجال، ولهذا جاءت أهمية العمل من الناحية الإجتماعية والأخملاقية بغض النظر عن أهميته الإقتصادية الفائقة ، وقد نصَّت هذه الفقرة على أنه ينبغي أن يكون نظامنا الإقتصادي وبرامجنا بشكل يوفر للجميع إمكانات العمل من أجل الوصول إلى مرحلة انعدام البطالة ، ويجب على الكلِّ أن يحصلوا على عمل يشتغلون به ، فلا يبقى بعدئذ في بلادنا عاطل عن العمل أو متعطِّلٌ عنه ، والمتعطِّلُ عن العمل عادة هو ذلك الذي ليس لديه استعداد للقيام بأيِّ عمل ولم يكلف نفسه عناء تعلم أية مهنة ، وحتى لو أراد العمل فإنه غير قادر عليه ، أمَّا العاطل فهو الذي يُتقن عملًا معيناً ، ولكنّ هذا العمل غير مُيسَّر له ، إذن النقطة الأولى هي مكافحة البطالة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأخلاقية .

## القضاء على البطالة بشكل كامل:

تنتشر البطالة في مجتمعنا الآن انتشاراً واسعاً بشكليها: المقنّع والنّسبي، فكثير من العاملين في مؤسساتنا الإدارية يعملون ظاهراً منذ الصباح وحتى العصر ( في السابق كانوا يعملون ٣٥ ـ ٣٧ ساعة في الأسبوع، والآن تقرر أن يعملوا لاء ساعة في الأسسوع) ولكنهم حين يحضروا ( ٧) ساعات في محلّ عملهم يوميّاً فإنهم لا يعملون طوال هذه الساعات السبع، بل يعملون ساعة أو ساعتين ويظلون بقية الساعات بلا عمل » وهناك الكثير ممّن يعملون طوال هذه الساعات السبع، ولكنهم لا يؤدّون عملاً مجدياً، ويطلق على هذه الساعات المخلات اسم البطالة المقنعة، وعليه يجب أن يكون الهدف من الخطط الإقتصادية هو الإشتغال الكامل المستوعب(١). إذن فالنقطة الثانية هي الوصول إلى مرحلة القضاء على البطالة بشكل تام وهي تعني وجوب العمل على الجميع طوال ساعات العمل وبشكل مفيدٍ أيضاً.

<sup>(</sup>۱) لو ذكرت هنا كلمة «المفيد» إلى جانب «الكامل المستوعب» لكان أمراً مناسباً جداً ولكن ولأن الفائدة هنا تُفهم بشكل طبيعي لذلك لم تُستعمل هذه الكلمة مع أنها لو استعملت لوضّحت المعنى أكثر.

٣ ـ هناك أشخاص يعملون ولكن حصيلة أتعابهم لا تعود عليهم ، فحين كنت أستطلع - برفقة الأخوة من جهاد البناء -الأعمال التي أنجزها جهاد البناء في قَم ، قال لي هؤلاء الأخوة -ونحن في الطريق \_ : إن هناك مناطق في هذه الأرجاء كان بعض العاملين يعملون فيها بالزراعة وقيد تركبوا أعمالهم وانصرفوا عنها ، لأن صاحب هذه المزرعة كان يقول : بأن محصول هذه المزرعة يجب تقسيمه إلى خمس حصص ، فتُعطى واحدة منها للفلاح والبقية لي ، ولم يكن هذا في الأزمنة القديمة وحسب بل وحتى قُبيل الثورة وفي بدايتها ، وإضافة إلى ذلك فإن مالك هذه المنطقة شخص يملك في طهران بعض الإستشارات أيضاً ، ولا يرى المنطقة سنوات وسنوات ، بل يُرسل إليها وكيلًا عنه ليأخذ في نهاية كـل سنة حصصـه الأربع ويدهب بها إليه ، وقد قال الفلاحون : إننا لا نستطيع البقاء هنا لأننا لا نستطيع إدارة شؤون حياتنا ، فبدأ أخوتنا في جهاد البناء بمكافحة هذه القضية بأن خصَّصوا مقداراً من اعتمادات جهاد البناء وإمكاناته لحفر آبار في مساحات شاسعة من الأراضي ، ثم قالوا للفلاحين : إنكم إذا كنتم لا ترغبون في العمل هناك ـ لأن جزءاً كبيراً من حصيلة أعالكم وأتعابكم يأخذه ذلك الشخص . فتعالوا واجتمعوا كل أربعة أو خمسة معاً لكى نعطيكم الأرض والآبار والمياه والمضخات والإمكانات الأخرى في شكل قـروض طويلة الأمـد ، ونوقَّـعُ معكم عقوداً

للعمل ، فجاء هؤلاء وساهموا بأنفسهم في إعداد الأرض والأبار والمضخات ، وانهمكوا في الزراعة ، وقد طوينا في طريقنا عـدة كيلومترات من تلك المزارع التي أوجدت حـديثاً وبلغ تعدادها سبعين مزرعة ، أنقذت كلّ منها خمسة أو ستة من الفلاحين مع أفراد أسرهم ، وقد كانت لهذا العمل نتيجة أخرى وهي حينها قيل لأولئك الفلاحين بأن سوف تُعطى لهم الإمكانات للزراعة وأنه لا وجود لشخص يأخمذ منهم أربع حصص ويعطيهم حصة واحدة ، بل إن الجهاد مستعدٌّ لأخل حصة أقل من حصتهم ، واقترحت عليهم المساصفة في البداية ، والآن اقترحت عليهم حصة ، وأعتقد أن الأمر سيصل به يوماً إلى أن يأخذ منهم فقط أجرة الجرَّارات ومضخة الماء ويقول لهم : بارك الله فيكم ، وعلى هذا الأساس فإن من المسائل المهمة أن تضع الدولة وسائل العمل تحت تصرف العاملين بنحو لا يضطرهم إلى أن يكونوا مرتزقة لدى أولئك الأقطاعيين . والحقيقة أن الفقرة الثانية من المادة ( ٤٣ ) تمثّل أسلوباً جديداً لمكافحة تسلُّط رأس المال وأصحابه على طاقات العمل وأصحابها ، ويجب أن يُقضى على هذا التسلّط حيث وضعت هذه الفقرة أساساً لهذا المشروع النافع ، إننا نبشر شعبنا العزيز بأن مقداراً من العمل قد أنجز خلال السنة الماضية ، وقد وُفقت لاستطلاع نموذجين من هذا القبيل ( أحدهما في بروجن الواقعة في محافظة جهار محـال وبختياري ،

والآخر في قُم الواقعة في المحافظة المركزية) وطبقاً لإحصائية أعطيت قبل فترة فقد أنشئت أكثر من ( ٢٧٠٠) شركة تعاونية صغيرة على هذا الأساس ووفقاً لهذه الخيطة ، إذ تعين نوع إنجاز العمل فيها ولا مجال للحديث عنها هنا ، ولكن يمكننا أن نقول بصورة عامة أن ميزة الأسلوب التعاوني تتمثل في أنه يبقي - بشكل دائم - وسائل العمل وإمكاناته تحت تصرف العاملين ، فتبقى دائماً وسائل العمل والمكائن والأرض والآبار وأمثالها تحت تصرف المذين يعملون بأنفسهم ، ويتم هذا وأمثالها في صورة منح قروض بدون فوائد ، أو بصور مشروعة أخرى وقد يستوجب أحياناً أن نملك الأفراد هذه الإمكانات والوسائل

#### ما الهدف ؟

تهدف الفقرة الشانية من المادة (٤٣) من الدستور إلى مواجهة نوعي الإقتصاد السائدين في العالم اليوم ، وهما النوع الرأسهائي الفردي والجهاعي ، والنوع الإشتراكي الذي تحوّل عملياً إلى رأسهالية الدولة ، فالمذي يريد الإقتصاد الإسلامي مكافحته هو تسلط رأس المال سواء كان هذا التسلط لرأسهال خاص بالأشخاص والجهاعات ، أو بالدولة ، إننا لا بدّ لنا من القضاء على تسلط رأس المال على العاملين ، سواء كان هذا التسلط يجرى من قبل الرأسهاليين أو من قبل الدولة ، فهذه التسلط يجرى من قبل الرأسهاليين أو من قبل الدولة ، فهذه

الفقرة تقضي بوضع إمكانات العمل تحت تصرف أصحاب طاقات العمل بنحو يمنع أيَّ شكل من أشكال تسلّط أصحاب رؤوس الأموال ، فلا تتحول الدولة إلى رأسمالي كبير ، ولا الأشخاص ، والجماعات ، وعليه يجب التدقيق والإنتباه أكثر للشخاص ، والجماعات ، وعليه يجب التدقيق والإنتباه أكثر فذا العبارات : « . . . بحيث لا ينتهي ذلك إلى تمركز الثروة وتداولها بين الأيدي \_ بأيدي وتداولها - أي إلى تمركز الثروة وتداولها بين الأيدي \_ بأيدي أفراد ومجموعات خاصة ، وبحيث لا تتحول الحكومة معه إلى أواد ومجموعات خاصة ، وبحيث لا تتحول الحكومة معه إلى ربّ عمل كبيل مطلق » . إن كلا نوعي تسلّط رأس المال خطأ يُلحق ضربة بحرية الإنسان الإقتصادية ، أي بذلك الهدف الأساس المتمثّل في الحفاظ على حريسة الأفراد الإقتصادية ، ويجب أن ترافق هذا العمل خطة مناسبة له في كل مرحلة من المراحل

وهناك آصرة قوية جداً بين الفقرة الثانية والفقرة الرابعة التي تنص على مراعاة حرية اختيار العمل ، وعدم إجبار الأفراد على عمل معين ، ومنع استغلال جهود الأخرين ، ولو أردنا القضاء على الإستغلال لأعمال الأخرين سواء كان حكومياً (استغلال حكومي) ، فإن راستغلال حكومي) ، فإن من أفضل الحلول في هذا المجال منح وسائل العمل لمن يملك طاقة العمل لكي ممنع تلقائياً استغلال الدولة واستغلال الأفراد له ، ولتتوفر له حرية اختيار العمل بشكل أكبر ، حيث يؤدي ذلك بكل فرد إلى الإتجاه حقيقةً نحو ما يرغب فيه من عمل ،

فلا يقول بعدئذٍ : إني أرغب في العمل بالحدادة ، ولكن بما أني لا أملك الوسائل اللازمة لها ، وهناك حاجة لتعيين قرًّا ع للمقاييس فسوف أعمل قارئاً للمقاييس . وهذه حالة سائدة الآن ، فلو وضعبًا تحت تصرفه وسائل العمل وإمكاناته فلن يتوجه إلى عمل لا يرغب فيه ، بل سيتوجه إلى عمله المفضل ، ولا بدُّ هنا من التخطيط بالطبع . إذ قد نجد في مجتمع معين ألفاً من الذين يرغبون بالحدادة ، في وقت لا توجد فيه حاجة لهذا العدد من الحدَّادين ولا زبائن لهم ، وهنا يجب على الدولة أن تخطط لهذا الأمر بشكل لا يؤدِّي بها إلى رفض الحرية بحيث يقال لهؤلاء: إنَّ هذه المدينة تحتاج إلى ( ٢٠٠ ) حداد من مختلف الإختصاصات ولو عمل ( ٨٠٠) آخرون بالحدادة فلن يشتري أحد منتجاتهم ، وبهذا سوف يتوجهون من تلقاء أنفسهم وبكل حرية نحو عمل آخر ، فيختارون المرتبة الثانية من سُلّم رغباتهم . ومن هذا المنطلق فإننا نولي أهمية لتنفيذ الفقرة (٢) من المادة (٤٣) من الدستور والتي تعتبر في نظرنا حلًا مناسباً لتحقيق أهدافنا الإقتصادية ولكى لا نضطر إلى الوقوع في شراك الأنظمة الغربية أو الشرقية ، ونؤمن أنَّ الفقرة الرابعة التي تقضى بمراعاة اختير العمل ومنع الإستغلال فقرة مهمة جداً ، ولو أردنا بلوغ مرحلة منع الإستغلال واقتلاع جذوره ، وجب علينا الإعتباد على تنفيذ الفقرة (٢) من المادة ( ٤٣ ) من الدستور .

آمل أن توفق حكومتنا ومجلسنا ونظامنا الإسلامي وبتعاون أبناء الشعب إلى بلوغ مراحل متقدمة من هذا العمل الذي بُدىء بتطبيق نماذج أولية منه وعلى مستويات أوسع ، ولو حافظنا على هذا التاسك في إتخاذ القرارات والعمل بها ـ الذي كان سر انتصارنا ـ فلن يتأخر نجاحنا في تطبيق هذه الخطط كثيراً .

#### الفقرة الثالثة

(تنظيم البرامج الإقتصادية للدولة بصورة يكون معها شكل العمل ومحتواه وساعاته بنحو يمنح كلّ فردٍ - بالإضافة إلى جهوده العملية - الفرصة والقدرة الكافيتين لبناء ذاته معنوياً وسياسياً وإجتماعياً ، والمساهمة الفعّالة في قيادة الدولة ، وتنمية المهارته ومواهبه ) .

كان من الأثار السيئة للنظام الرأسالي أنه لم يكن يُبقي للعامل والموظف (أي العاملين فكريّاً ويدويّاً) ساعات فراغ كافية من أجل العيش كإنسان ، وبناء الذات ، وذلك بإيجاد دوافع يضطر معها الأفراد إلى العمل ساعات إضافية خلال أيام الأسبوع ، فكانوا يعودون إلى بيوتهم أو ربّما إلى أوكارهم متعبين مرهقين منهوكي القوى . يجب القضاء على هذا الوضع في نظامنا الإقتصادي إذ إنه ما زال قائماً ، وينبغي لعمليات التخطيط الإقتصادي مراعاة دخل الموظفين والعمال وذوي

المهارات وكل الذين يشتغلون في أعمال معينة لكي تتناسب مداخيلهم مع نفقاتهم ويحصلوا بالنتيجة على أوقاف فراغ خاصة بهم ، لا أن يضطروا للركض منذ الفجر وحتى الليل من أجل الحصول على لقمة خبر تُشبعهم وتُشبع أهليهم ، أو من أجل إيجاد مسكنٍ صغير ورخيص يأوون إليه ، صحيح أنهم يجب أن يعملوا ، ولكن يجب أيضاً أن تكون نسبة مداخيلهم من العمل إلى مصاريفهم العادية نسبة إنسانية عادلة ومنصفة .

يتصرفون في بعض الدول - تحت شعار السباق في أعمال التقدم الإقتصادي الملفت للنظر ، ولكي يكونوا في هذا السباق في مصاف الدول الإقتصادية الأكثر تقدماً وفي المرتبة الأولى منها - بنحو يجعل الناس يتّجهون نحو العمل الإقتصادي أكثر من أيّ عمل آخر ، وكأن الأعمال الأخرى التي تهتم بنمو الإنسان معنوياً ، وبذوقه ونموه الذوقي والفني (طبعاً نقصد هنا الفن الأصيل والسامي لا الفن المبتذل) وحتى بصحة الإنسان ليست في الحسبان قط ، تلاحظون أنهم يرفعون درجة حرارة سوق الإنتاج إلى حدِّ يجعل الناس يلهثون وراء الحصول على سوق الإنتاج إلى حدِّ يجعل الناس يلهثون وراء الحصول على لمال ، كل ذلك من أجل أن تكون بلادهم في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الإنتاج ، تُرى ماذا يجدي ذلك ؟ يجب أن عكون الإنسان في يكون الإنسان في الموقد الموقد

خدمة الإنتاج. المسألة المهمة هنا هي هل يجب أن يكون الإقتصاد في خدمة الإنسان أم أن يكون الإنسان في خدمة الإقتصاد؟ النظام الإسلامي يؤكّد على وجوب خدمة الإقتصاد للإنسان وليس العكس، إننا لا نرغب في أن نكون عبيداً وحيوانات إقتصادية، إننا نرغب في أن نكون بشراً نوفّر حاجاتنا الإقتصادية بأيدينا وبمساعينا لتوفير أكبر قدر ممكن من حاجاتنا الإقتصادية بأيدينا وبمساعينا لتوفير أكبر قدر ممكن من الإنتاج، ويجب مراعاة هذا الأمر في البرامج الخاصة بالموظفين والعمال العاملين في القطاعين العام والخاص.

# مساهمة الأفراد في القضايا الإجتماعية

من الطرق المؤدية إليه عزل جماهير النياس وإبعادهم عن ميدان السياسة ، واتّخاذ القرار وتقرير المصير هي أن تقوم بعمل يجعلهم يفكّرون طوال اليوم بالمسائل الإقتصادية وينسون القضايا السياسية ، وقد تمثل هذا الأمر في سياسة البيع والشراء بالأقساط التي ورّط النظام السابق الموظفين والعمال فيها ، واليوم أيضاً يتكرر هذا الأمر ، إذ نجد بعض موظفي الدولة ـ وخاصة المنتمين منهم إلى الطبقات المحرومة - حين يبرزون مستندات راتبهم الشهري نجد فيها الراتب ( ٤٧٠٠) توماناً يتمان مشلاً ولكنهم يتسلمون في نهاية الشهر ( ٣٥٠) توماناً فقط أي ( ٣٥٠) منها قد استُقطِعت مقدماً ، ومن الطبيعي فقط أي ( ٤٣٥٠) منها قد استُقطِعت مقدماً ، ومن الطبيعي أنه لا يستطيع أن يعمل شيئاً بهذا المبلغ بل يجب عليه تأمين

بقية نفقات الشهر بشكل من الأشكال ، وهذا يعني الركض المدائم نحمو الحصول على المال ، فهل صرفت هذه الـ ( ٤٣٥٠ ) تومانــاً من أجل تــوفير ضروريــات حياتــه ؟ كلاً بالطبع ، فقد اشترى بها تلفزيوناً ملوناً ، أو استبدل ثلاجته ، بأكبر أو بأفضل منهـا ، أو اشترى مكنسـة كهربـائية أرقى نــوعاً من التي عنده ، أو استبدل مفروشات بيته ، أو أثاثه ، أو ـ في أحسن الأحوال ـ اشترى بيتاً لينقذ نفسه من شرِّ الايجار ، أو اشترى سيارة . يجب علينا القضاء على هذه السياسات الإقتصادية المقيتة التي تجعل الإنسان عبداً لـالإقتصاد، وننفُّـذ بدلًا منها خططاً وسياسات تجعل الإقتصاد في خدمة الإنسان ، فلو ركب الإنسان دراجة هوائية وهو مطمئن البال ، لكان ذلك أفضل له من أن علك سيارة بيكان(١) وقد انتابه القلق بشأن دفع أقساطها إلى درجة لا يرغب معها في ركوبها ، إنه لمن واجبنا حقّاً أن نحمى الإنسان من قلق التفكير بتسديد القسط في آخر الشهر والذي يقضى على لذَّته في استعماله لهذه الوسائل ، كي لا يضطر للرضوخ إلى أيِّ عمل من أجل تأمين نفقاته اليومية ، فهناك الكثير من الأعمال الرديئة والقذرة التي لا يقبل بها الأفراد بكامل رغبتهم ، يلجأون إليها وقت الأزمات الإقتصادية التي تعصف بهم فيضحّون بإنسانيتهم أو يبيعونها ،

<sup>(</sup>١) اسم لسيارة تصنع في إيران ( المترجم ) .

وينبغي لإقتصاد الجمهورية الإسلامية الوقوف بوجه هذه الأمور وإعطاء هؤلاء الأفراد فرصة المساهمة في تقرير مصائرهم .

من أين يحصل الإنسان ـ الـذي يركض طوال النهار وراء مبلغ ضئيل يدبر به أمور معيشته \_ على فرصة التفكر في المسائل السياسية ؟ من أين له فرصة قراءة الصحف أو الإستهاع إلى الأخبار؟ من أين له فرصة الإشتراك في جلسات التحليل السياسي ؟ ينبغي لأفراد هذا البلد الإشتراك مرة كـلُّ أسبوع على الأقل في جلسة من جلسات البحث والتحليل السياسي ،إذ لا يكفي الإستماع إلى أخبار الإذاعة والتلفزيون، أو حتى الإستماع إلى جلسات النقاش التلفزيوني أو مشاهدتها ، يجب عليهم الإشتراك بأنفسهم في حلسات المناقشة لكي تتولد لديهم القدرة على التحليل ، وقد حان الوقت لكي نخصص لهم أوقاتاً حرة تمكّنهم من الإشتراك في إدارة البلاد ، أي أن يؤدُّوا بشكل صحيح الدور الذي يحق لكلِّ إنسان أداؤه في توجيه أمور البلاد السياسية ، ولو أرادوا انتخاب بعض الأشخاص لذلك ، فسيكون انتخابهم مبنيًّا على أساس المعرفة والوعى ، وتكون لديهم فرصة التحقيق حول المنتجين ، وجميع هذه الأمور تحتاج إلى تخصيص وقِت للتفكير فيها ، فينبغى إذن للخطة الإقتصادية منح هؤلاء الأفراد هذا الوقت وحتى فرصة لصفاء الذهن وفراغ البال.

# زيادة المهارة والإبداع

ها هنا مسألتان: إحداهما زيادة المهارة والأخرى هي الإبداع. وزيادة المهارة تعني أنه لو كان هناك شخص يعمل في مكان ما ولديه الإستعداد لتعليم أعمال أحرى؛ وجب منحه فرصة الإشتراك في دورة تدريب ضمن الخدمة ليستطيع بعد ذلك، العمل في إختصاصه بمستوى أعلى ومهارة أجود وخبرة أكثر. إننا لو رتبنا برنامجنا الإقتصادي بنحو يجعل أصحاب طاقات العمل يشتغلون فقط في عملهم اليومي المعتاد، ولو حصلوا على إجازة لمدة شهرين للإشتراك في دورة تدريبية وقد منعتهم من ذلك؛ الضائقات الإقتصادية، فسوف يصاب هؤلاء الافراد المستعدون لتنمية مهاراتهم وخبراتهم بالركود المذي يؤدي بهم إلى الكسل والخمول، ويحرم المجتمع من الفراد إمكانية مهاراتهم في المجالات الزراعية والصناعية والفنية والتعليمية.

أما المسألة الأخرى، فهي الإبداع: فالإبداع والإبتكار كلاهما بحاجة إلى صرف مقدار من رأس المال، فالذين يصنعون وسائل جديدة ينهمكون أحياناً ستة أشهر أو أكثر في العمل بوسائل بسيطة في البيت أو الورشة ليحصلوا بعد عدة تجارب على نتيجة مرجوة، وهناك أفراد يراجعوننا بإستمرار

ويقولون : « إننا ننوي رفع مستوى الإبداع والإبتكار لدينا ، ولكن ذلك يؤدِّي إلى اتلاف ما قيمته (٣٠) ألف تـومان من المواد، ويجب منحنا الوسائل اللازمة لنجرب عدة مرات حتى نحصل على نتيجة معينة ». إن الدول الأخرى تعمل مثل هذا العمل ثم تبيع إبتكاراتها وإختراعاتها لنا بثمن فاحش أي بشترى مخترعات الآخرين بأضعاف المبلغ المذى لا نضعه تحت تصرف المخترع والمبتكر الإيراني ، وهذه أخطاء لا تتفق ورغبتنا في الإستقلال الاقتصادي ، ينبغي لتخطيطنا الإقتصادي أن يجري بشكل يضع الأماكن والإمكانات المناسبة لإنجاز هذه الأعمال والتجارب تحت تصرف المخترعين والمبتكرين ، وعليه لا ينبغي أبدأ للدولة أر المؤسسات الخاصة والشركات أن تتساءل : لماذا نهدر المبلغ الفلاني من أجل عمل لا تعرف نتيجته وحصيلته ؟ وهـل سينتج منه شيء ينفع أم لا ؟ مـا دام هذا التفكير يسيطر على إقتصادنا فلن يجد المبتكرون والمخترعون وأصحاب الأدمغة والأفكار ميداناً ومجالاً مناسبين للنمو في هذا البلد وهذا المجتمع .

وخلاصة القول: إن الفقرة الثالثة تعتمد على المسائل الآتية: شكل العمل، ومحتواه، وساعاته، وزيادة المهارة والإبتكار.

١ ـ شكل العمل : ويرتبط بشكل العمل ، كيفية إنجازه ،

هل هي بالمعدات والأجهزة اللازمة ، أم بدونها ؟ وهل هي بشكل جماعي أو فردي ؟ وهل يجب أن يكون لدينا خط إنتاجي أم لا ؟ .

٢ - محتوى العمل: أحياناً يكون محتوى العمل متعباً ومرهقاً إلى درجة لو عمل معها الإنسان أربع ساعات فسوف يظل منهوك القوى عشرين ساعة ، إذن ينبغي مراعاة هذه المسائل أيضاً.

كنت قبل فترة ذاهباً في إستطلاع لمطابع الجريدة الرسمية (جمهوري إسلامي) ، فرأيت عن كثب العمل الشاق الذي ينجزه منضّدو الحروف ، فقد كان عملهم الدقيق مع تلك الحروف المعدنية ، وذلك الصوت الهادر الذي كانت تولده مكائن الطباعة بشكل لو عمل معه هؤلاء سبع ساعات فسوف تتعرض أعصابهم لدرجة من الضغط الشديد وستؤثر تلك النفايات السامةلا على أعصابهم وسلامتهم تأثيراً يُستبعد معه تمكنهم بعد إنتهاء عملهم من التوجه بنشاط وبهجة نحو بناء ذواتهم ، ونحو البرامج السياسية ، وعليه ينبغي مراعاة كيفية ومحتوى العمل بدقة .

٣ - ساعات العمل: يجب أن تنظم ساعات العمل بنحو لا يضطر أحد معه للعمل (١٢) أو (١٦) ساعة (في اليوم). ينبغي لشكل العمل ومحتواه وساعاته أن تكون بصورة تسنح

لكلً فردٍ \_ إضافة جهوده العملية \_ الفرصة والقدرة الكافية ـ النشاط والقوة \_ من أجل بناء ذاته معنويّاً ليفكر في نفسه وفي العالم قليلاً ، وليطالع تفسير القرآن ، والأحاديث ، ونهج البلاغة ، وبقية الكتب النافعة ، ويمارس العبادة ، ويأتي بالمستحبات من الدعاء ، والزيارة ، والإنفاق ، وحدمة الناس ، ويشترك في الجلسات ويؤثر بمساهمته الفعّالة في المجالس المحلية في قيادة الدولة بما يتناسب مع حجمه ، أو تكون له \_ بشكل غير مباشر \_ فرصة انتخاب الآخرين لذلك .

**٤ ـ زيادة المهارة** : أي أن يقدر على رفع مستوى خبرته العملية .

ه ـ الإبتكار والإبداع .
 تلك هي الأمور التي تقرِّر مصير تخطيطنا الإقتصادي .

## أسئلة وأجوبة

س ـ طبقاً للهادة السابعة والأربعين ؛ تعتبر اللّكية الخاصة الحاصلة عن طريق مشروع ، محترمة ، وتقضي جميع مواد المدستور بأن يكون كلّ مبدأ منطقياً تماماً على الموازين الإسلامية ، فمتى تشخص الضوابط التي ذكرت حولها عبارة « وفق ما يقرره القانون » لكي لا تسمى جماعة جماعة أخرى بالطواغيت والرأسماليين ؟

ج ـ يجب في هذا المجال إعداد الكثير من القوانين المتعلقة بـالْمُلكية الخـاصة والتي تعـينُ للإنسـان ـ فيــا لــو تملُّك شيئــاً ــ الطرق التي يكون فيها تملُّكه هذا حلالًا ومشروعاً ، والطرق التي يكون فيها غير مشروع ، إننا الآن وبعد مرور سنتـين على انتصار الثورة نجمد في إقتصادنا طرقاً محرَّمة ، ولا زلنا نهري الفوائد تُفرض على المال المُقترَض والسِّبا سواء في البنوك أو في المؤسسات الخاصة ، وتوجد أيضاً أشكال أخرى من الإستخلال ، وينبغي بالتأكيد أن أذكر أن الإستغلال قـد قلَّ كثيراً ، ولكن لم يُقضَ عليه تماماً ، فما زال علاء الأسعار موجوداً ، وقد ارتفعت أصوات شعبنا تشكو من هـذا الغلاء ، وتأثير الموعظة والنصيحة قليل جداً ، والمحاكم المهنية الخاصة تعمل بحدود معينة \_ مع أنها لم تتوسع بعد بالقدر الكافي \_ يجب قطع الماء عن جذور ه الثروات المحرَّمة ، وعليه ينبغي على المسؤولين عن إعداد هــذه القوانــين وإقِرارهــا ــ أعني الحكومــة واللجان الفرعية المختلفة للمجلس التي يسرتبط عملها بالإقتصاد - إنجاز هذا العمل المهم طبقاً للموازين الإسلامية ، آخذةً بنظر الإعتبار جميع القضايا الإقتصادية الدقيقة ، وتلك الحيـل والألاعيب والمكائـد التي تستعمل في الإقتصـاد لإظهـار كثير من المحرَّمات بمظهر الحلال كما يفعل المرابون النذين يسعون في إظهار الرِّبا بمظهر الشيء المحلِّل بحيل لا يخدعون بها إلا أنفسهم. وفيسما يخص الجزء الثاني من السؤال ينبغي القول: إن كلمتي الطواغيت والمستكبرين الآن من الكلمات التي تستعمل في محلها في محلها في كثير من الحالات ، وفي بعضها تستعمل في غير محلها ، أمّا حين لا تستعمل في محلها فهناك عيبان : أولهما أن المذين يسمونهم بالمستكبرين والطواغيت ليسوا في الحقيقة مستكبرين ولا طواغيت ، بل هم يتعذبون فهذا ظلم يجري بحقهم ، والثاني أن الطواغيت والمستكبرين الحقيقيين يتخفّون بوداء أفراد معروفين في بيئتهم بالطهارة والبراءة ، ويتخذونهم واجهة لهم، فيقللون من قيمة هذه الكلمات، ويحدّون من النهي عن المنكسر ليبرئوا أنفسهم ، وهكذا ينبغي تشخيص المعايير الخاصة بهذا الأمر ليعرف المستكبر من غيره

س - العلاقات التجارية الخارجية تعتمد حالياً على الربح نقط ، أي أن التجاريستوردون ما يدرُّ عليهم ربحاً أكبر ، ويكفي لإثبات ذلك ملاحظة البضائع التي استوردت - خلال الفترة الملضية - من الدول المجاورة حيث نجدها تقتصر على المدافىء النفطية والمطاحن الصغيرة لطحن التوابل وأمثالها ، أفلا يجب على الدولة تأميم التجارة الخارجية لتستورد بنفسها البضائع الضرورية ؟ هل يصحُّ أن يفتقر القرويُّ إلى قرص من الأسبرين يعالج به نفسه ، بينها يملك أشخاص آخرون مكانس كهربائية ، وغسالات ملابس وأواني ، وغيرها من

الوسائل الأجنبية في بيوتهم ؟ ألا بنبغي العمل على تطبيق الإنصاف والعدالة على الجميع ؟

ج ـ لقد بدأ بعض الأشخاص المطّلعين والخبراء دراسة مسألة تـأميم التجارة الخـارجية ، وعـلى مستوى التـطبيق أيضاً ظهرت بعض الإنجازات في هذا السبيل ، ولكنَّ العمـل الفنيّ دقيق ومعقد جداً ، أي لا بدُّ للمؤسسات الحكومية من أن تنمو يوماً بعد يوم ، من حيث القوى البشرية الخبيرة بالتجارة الخارجية ، وتجذب الأشخاص الخبراء والمجرَّبين وتنظَّمهم لكي تستورد في كلِّ مجال ٍ تُوفَّق فيه ، البضائع التي تحتاج إليها البلاد من الخارج ، فتتولى استيرادها بدلًا من القطاع الخاص ، وقد سار هذا الأمر لحدِّ الآن سيـراً بطيئًا جداً ، لأن الـوضع كـان وضعاً مؤقتاً ، أمَّا الآن وحيث أصبح وضعنا ثابتاً ، إذ انعقد مجلس الشوري ، وتشكّلت حكومة اختارها هذا اللجلس ، فمن الطبيعي أن تتحمل وزارة التجارة مسؤولية القيام جذا العمل ، وقد طرح هذا الموضوع في المحافل الإقتصادية والإجتماعية مرات ومرات ، ونحن نرى أن وزارة التجارة تعمل من أجل تحقيق ذلك بكل رغبة وشوق .

من الأمور التي يمكن فيها الإستغلال من ناحيتين هي التجارة الخارجية ، ولا نقصد بذلك أن جميع العاملين في التجارة الخارجية يستغلون مواقعهم لمصلحتهم ، ولا نقصد

ذلك في أيِّ مجال من المجالات الأخرى ، ولكنَّ طبيعة هذا العمل تهيىء للأفراد أرضية الإستفادة الشخصية الفاحشة ، في الوقت الذي يجب أن تكون هذه الإستفادة ملكاً للشعب ـ هناك مشروع مناسب للذلك يقضى بأن يتبادل التجار البراغبون في تبطبيق مواد البدستور وخبدمة النباس عن طريق التجارة ـ وجهات النظر مع وزارة التجارة ، ويضعوا مهاراتهم ومعلوماتهم في هذا المجال تحت تصرف الشعب ، وإذا كانوا يعملون حتى الآن من أجلل أنفسهم ، فليعملوا من الآن من أجل الشعب وليحصلوا على دخل قليل يكفي لتمشية أمور معاشهم ، ويغضوا النظر عن المداخيل الفاحشة ، نأمل بتنفيذ هذا المشروع حلّ مسألة تـأميم التجارة الخـارجية لكى لا يبقى الكثير من العوائل ـ كما ورد في السؤال ـ في كثير من القرى وحتى المدن في ضائقة من الحصول على قليل من الدواء ، ولا نجد في مقابل هؤلاء أناساً تُستورد لهم حاجاتهم الكمالية وأدواتهم الإحتياطية من الخارج وتُخزُّن ، فهـو أمر غـير عادل وغير مقبول بالتَّماكيد ، ينبغي السعي بإخملاص لحلُّ هـذه المسائل ، وإنني كمواطن عادي مُطّلع على المسائل الإقتصادية إلى حدُّ معينَ آمل أن تحلُّ هذه المسائل.



بَحَثُ فِي الضَّكَانُ الإِجْتَمَاعِي

هـذا عنوان محـاضرة ألقيت في شهر شـواّل عام ١٣٥٩ هـ، ش . (حـزيران /١٩٨٠ م) في نـدوة الضيان الإجتـهاعي. وتنشر لأول مرة ضمن هذه المجموعة .

## كلمة في الحاضرين

تعتبر إقامة مثل هذه البحوث من ضروريات نمو مجتمع معين، فلا شك في وجوب مواصلة هذه البرامج بأوسع ما يكون وفي مختلف المسائل، مع المساهمة الفعّالة والمبدعة لجميع أصحاب الرأي، ولهذا ومع ضيق الوقت الذي أعاني منه فإنني اشتركت بكلّ شوقٍ ورغبةٍ في إجتهاعكم هذا وندوتكم هذه بسبب رغبتي القلبية، والضرورة الإجتهاعية، والدور المؤثر الذي نجده لهذه البرامج في تقدم مجتمعنا، لكي ألقى حديثاً قصيراً.

في ثقافتنا المعاصرة ، حينها يقال : أصحاب الرأي فلا يقصد بذلك أصحاب الشهادات ، بل يقصد بالتَّاكيد أولئك الذين لهم خبرة في المسائل الحيوية المعاصرة لمجتمعنا ، ولو لم يكونوا قد أكملوا دراسات منتظمة ، ولم يحصلوا على وثائق وألقاب خاصة (١).

<sup>(</sup>١) سيكون ذلك من أوائل ضرورات تورتن الثقافية ، فالشهادة ذات

لا أعرف هل دُعي الذين لهم علاقة بالضيان (ويجب أن يُبدوا وجهة نظرهم حول تأثير الضيان في حياتهم وكيف ينبغي أن يكون هذا التأثير) لحضور هذه الجلسة التي يجري فيها النقاش حول الضيان ، أم لا ؟ هل دُعي أحد من العمال ليبين ما هي العينية الخارجية لضيان العمال في إيران حالياً ؟ هل دُعي أحد من الطلاب والتلاميذ ليوضّح لنا ما هي العينية

قيمة بلا شك فهي توضح وجود مقدار من المعلومات وتأييداً لقدر من التجربة والمهارة ولكنها ليست كل شيء ، فهي ليست لا شيء كما أنها ليست كل شيء ، فكلا هاتين التسميتين نوع من الإفراط ، وحين نقول : إنه لا ينبغي لمجتمعنا أن يفكر في الشهادة فليس الغرض من ذلك أن الشهادة لا تعني شيئاً ، إذ سوف نرى أن أي مجتمع لا يستطيع العيش دون شهادات ، ولكن لا ينبغي للشهادة كذلك أن تكون كل شيء ، بل ينبغي لها أن تكون (حقاً) شهادة على القيم والمعلومات والمعارف والمهارات . إن ما نواجهه اليوم هو أن الشهادات قلّما تدل على المعارف والقيم والمهارات ، فقد أن الشهادات في أكثر الأحوال ؛ شهادة على مجموعة من المحفوظات وللأسف في أكثر الأحوال ؛ شهادة على مجموعة من المحفوظات الذهنية المعطاة للأستاذ والتي فرت من الأذهان بعد عدة سنوات ، وهناك ما نملكه من شهادات حقيقية ، ولكنها شهادات على مالا يحتاج إليه المجتمع ، ومع أن هذا الموضوع يتناسب مع الشورة الثقافية ولكني أوردته فقط لتوضيح عبارة «أصحاب الرأي » .

الخارجية لضمان الطلاب والتلاميذ في مجتمعنا وماذا يفهم هؤلاء من الضمان ؟ أو من المعلمين لكي يوضّح لنا معنى ضمان السلك التعليمي ، وكذلك من موظفي الدولة وأصحاب الحرف والمهن الحرة وأولئك المبتلين بالضمان في أعمال البيع والشراء ؟ هل جاء أحد من أصحاب وسائط النقل ليتحدث حول مسألة ضمان هيكل السيارة وضمان الشخص الثالث؟ هل دُعي أحدٌ من الذين يطلق عليهم في الإصطلاح الشائع أصحاب الرأي ـ وليس أنا الذي لي علاقة مختصرة بالأمر ـ أم أصحاب الرأي ـ وليس أنا الذي لي علاقة مختصرة بالأمر ـ أم لا ؟ فاذا لم يُدع هؤلاء فإني أرى مكانهم خالياً في هذه الندوة .

#### تعريف الضمان

الضهان هوبالضبط ما نطلق عليه بـ « التأمين » وهي الترجمة المدقيقة لمرادفاتها الأوروبية المختلفة مشل (Insurance) و (Versicherung) ، ويمكن حقاً معرفة كثير من مجالات أهميته من اسمه فقط ، فحياة الإنسان الإجتماعية المليئة بالحركة والنشاط تحتاج في كلِّ الأحوال إلى شكلٍ من أشكال التأمين والأمن في الأبعاد المختلفة للحياة .

### الأمن ذو أبعاد مختلفة

حينها يُطلب من عامل البناء مثلاً أن يتسلق بناية ليصل إلى طابقها السابع فيعمل باللحام ، أو الدهان ، أو تنظيف

الزجاج ، أو نصب المظلات ، فإنه يشعر منذ شروعه بالتسلق بأنه قد أقدم على عمل خطر ، وهو بحاجة إلى شيء من راحة البال لكى ينجز هذا العمل برغبة أكبر، فيطمئن على مستقبل زوجته وأطفاله فيما لو تسلق البناية ثم سقط إلى الأرض ، وكذلك يحتاج مسؤول شركة البناء الذي يطلب من هذا العامل تسلّق البناية ؛ إلى الأمن ، قد يحدث في مؤسسة لديها (١٠٠) عامل أن يعمل (٨٠) من عمّالها أعمالاً محفوظة بالمخاطر، فلو تضرر هؤلاء العمال باستمرار، وأراد صاحب المؤسسة التأمين عليهم من جيبه الخاص فلنحسب كم يجب أن يتقاضى عن كلِّ عمل ينجزه ليتحمل مسؤولية الأخطار المتوقعة ؟ والذي يريد قيادة واسطة النقل في الشوارع المختلفة ــ وخاصة شـوارعنا التي تشبـه القيادة فيهـا لعبة جـرِّ الحبل وهي أكثر منها شبهاً بقيادة السيارات فإنه يفكر في ما ينبغي له عمله لو اصطدم بسيارة في مكاني ما ، أو صدمت سيارته سيارة أخرى ، أو شرد ذهنه فدهس أحد المارة ، إذ لا يمكن له أن لا يباني بهذه الأمور وحتى لو لم يبال ِ هو فإن ذلك الشخص أو ورثته لن يرضوا عنه ، وسوف يقولون له : ما دمت قد ألحقت به ضرراً فإنه لو بقى حيًّا وجب عليك دفع مصاريف علاجه وإذا توفي ـ لا سمح الله ـ فلا بدُّ أن تدفع فديته وتساعد ورثته .

فالذي لا يملك هذه الإمكانات ويريد. قيادة السيارة في

البـال ، فمن الأمور التي تنـظم المرور تنـظيماً ذاتيّـاً ـ في الدول التي انتظمت حياتها أكثر ـ هو الضمان الإجتماعي الموجود هناك. بمعنى أن سائق السيارة حين يجلس خلف مقود السيــارة ويسير وفقاً للتّعليمات ثم يصطدم بسيارةٍ ما فلن يُزعجه التفكير في إتلاف الكثير من الوقت ، فهو يقول في نفسه : لـو اصطدمت بسيارة وكان سائقها هو المقصر فإن كلُّ شيءٍ عندي مضمون ، فمصاريف سياري ينبغي دفعها من قبل المؤمّن على تلك السيارة ، وكذلك أجور أو دخــل كلّ يــوم أبقى فيه عــاطلًا ، وحتى الساعة التي أتعطل فيها ـ لكي يشخص الوضع ـ وحتى لو حدث ضرر مـا وجب على شركـة التأمـين دفعه ، ولكنـه لو كان ضرراً بالغاً يكمن فيه خطر شديد على الحياة فقد خسرت أنا ، وعليه فإنه يتحرك بجرأة أكبر ، ولا يجد ضرراً من الإصطدام بالأخـرين ، وبالنتيجـة يسعى الطرف الآخـر أيضاً إلى أن لا يواجه وضعاً كهذا ، ولقد لاحظت بنفسي وبكـلِّ دقةٍ أن همذه الحرأة المتولِّدة لدى كلِّ سائق على التَّحرك وفقاً للتعليمات من العوامل التي تجعل الأخرين كذلك يتحركون وفقاً لها ولا شك في أن هذا الأمن وراحة البال ومعرفة الإنسان أنه في كثير من المسائل لن يتركوه وشأنه \_ قائلين له : في أمان الله ـ من ضرورات الحياة الإجتماعية .

وكما تعلمون فقد انبثقت فكرة التأمين في العمالم ـ وعلى مـرًّ

التاريخ ـ من نوعين من الشعور: أحدهما الشعور بحب الخبر، والآخر الشعبور بالمصبر المشترك والشعبور المهني، فقد كان الذين يرسلون بضائعهم من « فينيسيا »(١) بواسطة البواخر إلى أرجاء العالم المختلفة يعرفون أنهم قد وضعوا رؤوس أموالهم ومدَّخراتهم على الماء عرضة للأمواج الـزاخرة ، فليس رجـوعها من الأمور المؤكدة ، لذا فقد فكروا في أنه : لو وضع أحد زملائنا رأسماله في الباخرة وعلى الماء ولم يعمد إليه وأصبح لا يملك شيئاً ، فماذا ينبغى لنا صنعه من أجله ؟ يجب أن نجتمع إلى بعضنا ويدفع كلِّ منًّا مقداراً معيناً من المال فنجمعه ثم نقدِّمه له ليكون مالكاً لـ أسمال معين . واعجباه !! إذن يمكن أن تجمع مجموعة من الناس كمية من المال لتخلص إنسانــاً متضرراً من الإفلاس والفناء وهي طريقة عملية ، فيإن كان الأمر كذلك فها أحرانا أن نعمد إلى توسيع هذا الأمر أكثر لكي نعمل قبل وقوع الحادث ، وهكذا دفع كل منهم مبلغاً من المال وأوجدوا صندوقاً للتّأمين على هذه الخسائر المحتملة فأصبح هذا الأمر تدريجيًّا أرضية لنوع من التأمين .

وقد كانت هناك أرضيات متوفرة بأشكال مختلفة في المجتمعات المختلفة ، وكذلك جرى الوضع حالياً في قرانا

<sup>(</sup>١) من المدن والموانىء التجارية القديمة الواقعة في شرق إيطاليا .

بحيث لو أراد فتى وفتاة الزواج ، فلن يحملوا قدراً كبيراً من هموم إعداد المستلزمات اللازمة لذلك ، فقد جرت العادة على أنه لو أراد الولد والبنت الأقدام على الزواج وفر أهل القرية وفق سُنَّة متَّبعة لديهم لوازم البيت ومصاريف العروس والعريس والذي يساهم في الأمر اليوم يعرف أن ولده وبنته سوف ينتفعان من هذه السنَّة وسوف يتصرف الآخرون معه التصرف الرؤوف نفسه الذي يتصرفه اليوم تجاه زواج ابن جاره وقريبه وبنتها ، وهذه تمثل أرضية طبيعية للضمان .

الضمان في الحقيقة عبارة عن دفع مبالغ جزئية (ولكن على مستوى واسع وكثير الإنتشار) لتوفير صندوق من أجل بعث الإطمئنان لدى أولئك الذين يحتمل أن يلحق بهم ضرر أو خسارة في العمل والتجارة وتشغيل رأس المال ، والمرور والحركة والسفر ، والحرائق والغرق وأمثال ذلك . ومن أطراف أنواع التأمين التي لم تبرز إلى الوجود في إيران لحد الآن ويصعب بروزها قريباً ، هو التأمين ضد السرقة والحريق والغريق وأمثالها . أتذكر أن في أحد أنواع التأمين كانت هناك سبعة أنواع من التأمين بجتمعة معاً ، فمثلاً لو انكسر أنبوب المياه وجرى الماء في البيت ، أو حطموا الباب وسرقوا أثاث البيت ولو حدث حريق أو تحطم الزجاج المطل على الشارع فسقط منها أحدهم إلى الأرض وأصابه ضرر إلى غير ذلك من

أمور لا أتذكُّرها الآن ، لأصبح مجموع ما يدفع من المال مقابل كمَّ, هذه الأنواع من التأمين لعائلة واحدة (تملك ما معادل ٥٠ ألف تومان من الأثاث) ما يعادل سنوياً (٩٠) ألف تومان، أي أن أحدهم كان يدفع (٩٠) ألف تـومان للتـأمين ضـد جميع هـذه ٠ الحوادث ، وعليه لم تَعُـدُ به هناك حاجة إلى الحارس أثناء السفر ، بل كان يغلق الباب ويذهب ، فلا بدُّ إذن لجهاز معين أن يعمل بكلِّ جدٍّ في المجتمع بحيث لـوكسر بـاب البيت وسسرق أثباث البيت كلَّه فلن يخسر مبالكه أيُّ شيءٍ من ثمنه : ( فشركة التأمين ملزمة بتعويضه الثمن كاملًا) ، ومن أجل تأمين كهذا \_ مع جميع ما ذكر من أرقام \_ يعتبر مبلغ الـ (٩٠) ألف تومان ضئيلًا حقاً ، فكم يا ترى يصبح الضمان مفيد ومؤثراً في مجال الإطمئنان وراحة البال بالنسبة لشخص يملك داراً أو شقة ذات ثلاث غرف وكمية من لوازم البيت ، وتراوده شكوك الحريق والسرقة وتحطم الزجاج وأمثال ذلىك أثناء غيبابه أو سفره ، وعلى هذا الأساس فالضمان ، أي التأمين وإيجاد نـوع من الأمن تجـاه الحـوادث المضـرة والقـاصـمـة للظهـــور ، ضرورة من ضرورات الحياة.

ولو طُبِّق التأمين الصحي في مجتمع ما تطبيقاً جيداً فسوف يكون ذلك من النعم العظيمة حقاً ، لا أحد يقول : إن الناس جميعاً يمكنهم توفير مبلغ من المال تحسباً للحوادث الطارئة

المؤسفة والعلاجات الباهفة الثمن ، فهناك بالتأكيد ، الكثير من الأشخاص لا يسدُّ مجموع دخلهم الشهري وحتى السنوي نفقات علاج مرض خطر يحتاج إلى الرقاد في المستشفى وإجراء عملية جراحية وأمثال ذلك ، فالنظام الذي يطمئن فيه الفرد بعد دفع (٥٠٠) إلى (١٠٠) تومان شهرياً إلى أنه لو مرض هو أو زوجته وأولاده فسوف يعالجون حتمأ ويدخلونهم المستشفى ويضعون تحت تصرفهم الطبيب والإمكانات العلاجية الجيدة ، لهو حقاً نظام ينفع كثيراً في توفير المعيشة والحياة الهانئتين وعليه فسلا ريب في أن الضمان بمعنى التأمين كنظام يبعث على الإطمئنان وراحة البال ضرورة من ضرورات الحياة الإجتماعية ، أما كشيء آخر فإننا نشكّ فيه بشـدة وبسبب هذا الشك فقد أقرَّه الشعب مادةَ في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران . السؤال هنا يقول : هل ينبغي للضمان أن يكون خاصياً ؟ أم عاماً ؟ أم وطنياً ؟ لقد أثبتت تجارب العالم الرأسمالي أن شركات التأمين - وحماصة على ضوء التأمين الإجباري ـ هي من أغنى الوحـدات الإقتصاديـة دخــلًا ، ولا شَكَ أَنَ ( وَجُود ) هَذَا التَّأْمِينَ الْإِجْبَارِي أَمْرَ ضُرُورِي ، وَلَكُنَّهُ اصبح مصدراً لدخل فاحش لشركات التأمين ، لقد اتبعت شركات التأمين نظاماً للتبادل فيها بينها مع مالها من شبكات اضطرت إلى إنشائها في أنحاء العالم ، فهي تعمل في العالم

بنظام ونسب خاصة في شكل شبكة تشبه الشبكة المصرفية . وكيا أن الشبكة المصرفية تشبه مضخة ماصة تمتص ـ بفروعها المنتشرة في أنحاء العالم كالأوعية الشعرية الدموية \_ كمية كبيرة من دماء الناس وترسلها إلى مستـودع الدم لكي يتم هنــاك سبدُّ مجارى الدم والتحكم بالموت الإقتصادي ، كذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين التي أصبحت اليوم في شكل مضخات ماصَّة قوية من أجل الحصول على مبالغ التأمين من الأفراد ، وإعطاء مبالغ أقل بكثير ممّا تحصل عليه . إن شركات التأمين تتعاون مع شرطة الحراسة فتؤثر في إيجاد الأمن الإجتماعي في مجال السرقة، وتتعاون مع شرطة المرور فتؤثر في إيجاد الأمن في الطرق والشوارع، وتتعاون مع المؤسسات الصحية فتؤثر حقاً في توسيع الخدمات العلاجية ، وتتعاون بجد مع أجهزة إطفاء الحرائق فتؤثر كثيراً في تقليل حدوث الحرائق والإسراع في إطفائها حين حدوثها ، ولكنها في مقابل هذه الخدمات الجيدة جداً تتقاضى مبالغ باهظة جداً أيضاً ، وينبغى أن نعالج هذا الأمر كما نعالج بقية الأمور الجيدة التي نرضي بجودتها ولا نرضى بالنهب منها. إننا حين وضعنا الدستور جعلنا الضمان ضمن قطاع الإقتصاد العام والحكومي ، ولا ندري هل أحسنا صنعا في ذلك أم لا . ولكنها على أية حال تجربة واختبار .

كِانَ هناك حدِيث يدور قبل ما يقارب آلـ (٢٥) عامـاً مفاده

أن شركة التأمين الإيرانية من شركاتنا الجيدة ( لا أعرف شيئاً عن وضعها في الوقت الحاض ) وتعمل جيداً ، ولا أتبذك بالضبط النظام الذي كانت تعمل وفقه هذه الشركة ، وسوف يوضّح ذلك أصدقاؤنا الذين لديهم إطّلاع على هذا الأمر ، وفي الوقت نفسه كانت (شركة التأمين الإيرانية) مؤسسة حكومية ووطنية عامة . فلو كانت هناك تجرية مؤقتة في مرحلة زمنية معينة تثبت أن التأمين عكنه أن يكون حكومياً وجيداً في آن واحد ، فماذا يضرُّ لو عمَّمنا هذه المسألة في الجمهورية الإسلامية وقطعنا البطريق على التأمين الخياص ؟ من المسائيل التي يحسن البحث فيها بدقة في هذه الندوة لتكون لدينا بحوث توجيهية وإرشادية وتوضيحية مسألة الدور الذي يلعبه التأمين الخاص والعام والحكومي في تحقيق أهداف التأمين ، وأيَّ من هذه الوحدات أكثر فعالية في العالم ، ويمكنه تحقيق الهدف الأصلى من التأمين بشكل أفضل ، سواء من حيث الخدمات أو الإدارة أو سرعة العمل أو إمكانية إقامة علاقات دولية ، إذ لا تسهل عملية التأمين حالياً دون علاقات دولية ، أي أن جزءاً كبيراً من التأمين لا يمكن تحقيقه دون الإشتراك في شبكة تأمين دولية ، أو هذا ما أفهمه أنا من الأمر على أقل تقدير . لو كان ضمن جدول أعمالكم بحث موضوع حدود إمكانية بقاء التأمين العمام والوطني والشعبي تحت تصرف الدولة في نظام

الجمهورية الإسلامية في إيران ، وعدم ذهاب النفع الحاصل عنه إلى جيوب الأفراد ، واستمرار اشتراكه الفعّال والخلاق في هذه الشبكات بحيث لا يرسل أمثال هؤلاء الممثلين الذاهبين للترفيه بإشتراكهم في هذه الوحدات الدولية ، فنجب الإستمرار في هذا البحث بدقة أكبر ، وتأكيد أكثر ، لأن ذلك من المسائل الجادة التي سنواجهها في إقتصادنا المستقبلي .

# الأسس الفقهية والإسلامية للضمان الحكومي:

من السهل جداً مناقشة مسألة الأسس الفقهية والإسلامية للضمان الحكومي ، ومن المحفزات التي يمكن وجودها في معتمع إسلامي معين لتأميم الضمان ، كون تحقق مشروعية هذا الضمان أسهل من غيرها في حالة تأميمه ، فالسؤال حول مشروعية الضمان الخاص أو عدم مشروعيته سؤال معقّد نسبياً وفقاً لمعاييرنا الفقهية ، وإني أقول لكم بإجمال إن أسس مشروعية الضمان فقهياً تحظى في الأقل بتأييد عدد من الفقهاء والمراجع المعاصرين ، وعليه فإني لا أملك الفرصة الكافية لأطرح عليكم الأمور الفقهية الدقيقة المتعلقة بهذا الموضوع ، كما أنكم لم تجتمعوا هنا من أجل ذلك ، ولذا فسوف أعتمد فقط على أن عدداً من المراجع أصحاب الفتوى في زماننا اعتبروا الضمان واحداً من المعاملات الصحيحة ، ومن المسائل المهمة التي آمل أن تدرج في جدول أعمالكم مسألة هل ينبغي

لبعض أنواع التأمين أن تكون من الخدمات المجانية للحكومة ، أم ينبغى أن تتخذ حتماً شكل الضمان ؟ فمثلًا هل العلاج بطريق التأمين أفضل أم العلاج الحكومي المجاني ؟ وما الفرق بين الأثنين في حالة التأمين الصحي الحكومي ؟ ماذا سيكون الفرق بين الخدمات العملاجية للتأمين ، أو مشروع التأمين الحكومي وبين الخدمات العلاجية المجانية للمؤسسات الصحبة الحكومية ؟ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي ينبغي البحث بشأنها بدقة ، ولو عرضت نتيجة البحث فسوف تؤثر كثيراً في الخطط المستقبلية لنظام الجمهورية الإسلامية. هناك بعض أنواع التأمين ضد الأخطار المحتملة يجب فيها على المؤمن أن يدفع نسبة تزداد بإزدياد احتمال الخطر، وأحياناً توجه بعض الإشكالات حول المشروعية الفقهية للعلاقة بين نسبة التأمين ونسبة الخطر وحجمه ، إننا حين نعتبر أصل التأمين أمراً مشروعاً فسوف لا يبقى إشكال حول هذه الأبعاد أيضاً ، فهو بيع معقول من حيث العرف والعقل وكذلك من حيث الموازين الفقهية حيث تؤيد ذلك وتصححه الأسس الفقهية نفسها التي تؤيد أصل التأمين.

كانت هذه النقاط تمثل بعض المواضيع التي خطرت ببالي الكي أعرضها بمناسبة ابتداء هذه الندوة ، آمل أن تكون هذه الأراء شأنها شأن سائر الآراء المطروحة في بحث الضمان

الواسع ، مفتاحاً لمشروع أفضل وأكمل وأكبر تأثيراً وأمناً ، وباعثاً على مقدار أكبر من الثقة والإطمئنان لمجتمعنا الإسلامي .

## أسئلة وأجوبة:

س ـ نظراً لكون دعاوى التأمين تنتهي أحياناً إلى التَّحكيم والمحاكم ، ومع أن التَّامين في إيران يحظى بأربعين سنة من العمر ، فإننا نواجه في المحاكم دوماً اضطراب القضاة وتحيرهم بسبب عدم اطّلاعهم على هذا الأمر ، فماذا يمكن فعله بهذا الصدد ؟

ج ـ ليس في الدستور أي مانع من إيجاد محاكم يتخصص فيها القضاة في فرع معين ، ولا مانع منه من حيث الأسلوب القضائي السائد في العالم ، وينبغي تطبيق هذا الأمر في محاكمنا المستقبلية بصورة أوسع .

س ـ هـل يجب إيجاد التأمين طبقاً للقوانين الإسلامية في شكـل صندوق أم في شكـل شركـة ، أم يمكن اختيار النـوعين معاً ؟

ج ـ إنني لم أفهم الفرق بين الصندوق والشركة ، فلا بدَّ من توضيح ذلك ، لأنَّ الشركة تملك صندوقاً بالنتيجة ، قد يكون المقصود كون التأمين حكوميًا أو خاصًاً ، فمن حيث الأسس

الفقهية قد أفتى السادة المراجع بجواز التامين الحاص والحكومي ، ولكني شخصياً أفضًل ـ وفقاً للأسس الكليّة التي غلكها في الإقتصاد الإسلامي ـ أن يكون التأمين حكوميّاً شريطة أن لا يكون أقل فعاليةٍ من الوحدات الخاصة ، وهذه مسألة من المسائل المهمة .

س \_ إننا مضطرون في الحسابات الخاصة بالتأمين على الحياة إلى تعيين فائدة مقدارها ٦٪ مثلًا لكي نستطيع الحصول على غطاء مادي كاف ، فماذا يجب فعله تجاه هذه الفائدة ؟

ج - الفائدة في هذا الجانب حرام في الإسلام ، والربح المضمون فائدة فهو حرام أيضاً ، وهذه مشكلة موجودة الآن في المحاكم أيضاً ، ولقد قلت هنا مرة بأننا نأمل في القضاء قريباً على نظام الفوائد المتبع في نظامنا المالي والمصرفي ، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بعد مع كل الأسف(١) . إن اليوم الذي طرح فيه هذا البحث في لجنة الإقتصاد التابعة لمجلس الثورة كان قد بعث في الفرحة والأمل بإمكانية حلّ هذه المسألة بعون الله ، ولكنها وللأسف لم تحلّ لحدّ الآن .

س ـ ما هو مفهوم التأمين في الإقتصاد الإسلامي ؟ .

<sup>(</sup>١) في عام ١٣٦٢ هـ. ش (١٩٨٣ م) أقر مجلس الشورى الإسلامي قانون إلغاء الفائدة المصرفية .

ج - التأمين عبارة عن عقد بين المؤمّن والمؤمّن له ، بحيث يتمكن المؤمّن ضمان تعويض الأخطار المحتملة التي يتعرض لها المؤمّن له ، وهو بهذا الشكل خال من أيّ إشكال ، إذ هو اتفاق وعقد بين طرفين ، والإشكال الوحيد هو أن أحد طرفي الإتفاق غير مؤكد وهذه هي الشبهة الفقهية الوحيدة الموجودة بهذا الشأن ، وقد حلّت هذه الشبهة ببعض العقود التي وردت في الفقه الإسلامي مؤكداً (مثل الجعالة) ، على كلّ حال في السمحوا لنا أن لا نبحث هنا بحثاً فقهياً .

س ـ هـل تهتم برامج الدولة بالتأمين التعاوني أكثر حيث يتعامل به كل الناس أم بالتأمين التجاري ؟

ج \_ ينبغي للدولة أن تبادر إلى أيِّ تأمينٍ يسهِّل إدارة عجلة أعمال المجتمع بشكل أكثر .

س ـ هل سوف يُهتم أكثر بالتامين الضروري أم بالتامين الكمالي ؟

ج ـ الدولة تعتبر نفسها مسؤولة فيها يخص التأمين الضروري ، أما فيها يخص التأمين الكمالي فيجب الإهتمام به بدقة أكبر .

س ـ الإمام الخميني ـ كما تعلمون ـ قد أجاز التأمين الخاص في فتـاواه التي وردت في المسألتـين ( ٢٨٦٢ ) و ( ٢٨٦٦ ) من

رسالة توضيح المسائل(١) ، مع ما يدرّه من ربح ودون أيِّ قيدٍ أو شرطٍ ، فلو كان هذا الأمر نوعاً من الرأسمالية ويوجد قيمة إضافية فها هي وجهة نظركم حوله ؟

ج - في فتاوى الإمام هذه ، وكذلك في فتاوى الفقهاء الآخرين ، الكثير من الأمور الأخرى ولا تقتصر على هذه المسألة ، فقد وردت في تلك الرسالة فتاوى حول البيع والشراء ، والإيجار والإستثمارات ، وكثير من أمثال ذلك ، وهذه الفتاوى تعتمد على أساس أرضية المعاملات وإدارة عجلة ولإقتصاد لمجتمع معين بغض النظر عن كثرة الربح الناتج عنها أو قلته ، وينبغى طرح حل شامل لمسألة الربح الفاحش ،

عقد مستقل يمكن إجراؤه كبعض العقود من قبيل عقد الصلح.

<sup>(</sup>١) تنص هاتان المسألتان على ما يلي :

المسألة ٢٨٦٢: التأمين عقد واتفاق بين المؤمن وبين الشركة أو الشخص الذي يقبل التأمين وهدا العقد شأنه شأن سائر العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول وتسري عليه الشروط المعتبرة في إيجاب سائر العقود وقبولها وعقدها ، ويمكن إجراء هذا العقد بأية لغة . المسألة ٢٨٦٦: الظاهر صحة جميع أنواع التأمين مع توفر الشروط المذكورة آنفاً سواءً كانت تأميناً على الحياة ، أو على البضائع التجارية ، أو العهارات والسفن والطائرات . أو على موظفي الدولة والمؤسسات المختلفة أو على أهل قرية معينة أو مدينة مًا ، والتأمين والمؤسسات المختلفة أو على أهل قرية معينة أو مدينة مًا ، والتأمين

ويدخل التأمين ضمن ذلك ، وقد ورد في المدستور أن التأمين يمكنه أن يكون من تلقاء نفسه خياصًا أو حكوميًا ، ولكن مصلحة الجمهورية الإسلامية تقتضي أن يكون التأمين حكوميًّا ، وعليه فإنكم تجدون بأنه في حدٍّ ذاته وحسب ما نعبِّر عنه به « الأحكام الأولية » لا إشكال فيه ولكن حسب « الأحكام الثانوية » التي تعني ضرورة التحوّل الإِجتماعي في المجتمع نقول بـوجود عمـوميته ، وهـذا عمل يشبـه الأعمـال الأخرى كأنواع الإنحصار الحكومي الأخرى . وقــد وردت عن الإمام في رسالته المسماة تحرير الوسيلة مسألتان بهذا الصدد ، فالذين لم يطلعوا على فنون الفقه وتحولاته ولا يعرفون شيئاً عن دور الأحكام الأولية والثانوية ومسألة تطبيق حكم الفقيه والحاكم ووليِّ الأمر يقولون : بأن هاتين المسألتين متناقضتان مع بعضها في الوقات الذي لا مناقضة أبدا بين هذين الكلامين ، فهو يقول في المسألة الأولى : في الأحوال الإعتياديـة ما زالت لم تحدث مسائل جديدة ، فهكذا الحال في مرحلة زمنية معينة وفي الظروف الطبيعية ، ولكن بمجرد أن تكون هذه الأمور مسببة لمشاكل اقتصادية وإحتماعية للمجتمع يحق حينئذ لإمام المسلمين تحديد الأسعار ، ويمنع البيع بأكثر من السعـر المقرر ، شريطة أن يكون تحديد الأسعار لصالح المسلمين . والمسألة المهمة المطروحة هنا هي : هل يمكن كبح جماح الأسعار عن

طريق تحديدها وإجبار الباعة على مراعاة الأسعار المقررة ، أم لا ؟ هذه مسألة إقتصادية فنية لا يتدخل فيها الفقيه ، لأن هذا السؤال ليس له جواب مطلقاً ، إذ يجب أن نحدُّد في أيَّ نطام ؟ وأين ؟ وتحت أية ظروف إنتاج وعرض وطلب ؟ فالظروف تختلف من حالة إلى أخرى ، ولا يمكن عرض حلّ ومعادلة ذات وتيرة واحدة لجميع الأماكن والأزمنة والظروف ، وعليه فإن ما قيل في المسألة الأولى يشمل المسير والنسق الطبيعي . أما ما يقال في المسألة الثانية فهو أنَّ وليَّ المسلمين لو رأى مصلحة في تجديد الأسعار ، أو رأى ضرورة الإنحصار ( الحكومي ) في هذه المسألة ، أي أنه ينبغي أن يكون للدولة فقط فعل ذلك ، وما جاء في الدستور بهذا الصدد جاء باعتبار تطبيق الولاية ، وقد شخّص واضعوا الدستور أنه لـو قيل في هـذه المرحلة الـزمنية من تـاريخ إيـران بضرورة كـون التـأمـين حكوميّاً بشكل عام فإن ذلك سيكون من صالح المجتمع ، هكذا كان تشخيصهم ، ولو تبين يـوماً أنهم أخـطأوا في هـذا التشخيص فمن الطبيعي أن نعيد النظر في ذلك .

س ـ هل يجوز لوكيل التأمين عرض محفزات كاذبة ليرغب بها المؤمَّن عليه في التأمين ؟

ج ـ الـوكلاء في كـلِّ الأحوال فـريقان : فـريق من الوكـلاء الذين يصدقون الحديث وهم قليلون جداً . وفريق من الوكلاء

الكاذبين وما أكثرهم ، إن عرض المحفزات الكاذبة ؛ يعنى أنهم يكذبون وأني لا أوافقهم في ذلك بائي شكل من الأشكال. النقطة الأخرى التي أذكِّر بها هي أن الوكيل و ( الفزتر : الزائر ) من الإصطلاحات الجديدة ، ولكن هذه مسألة قديمة في ثقافتنا وتعنى الدلال ، فالدلال عبارة عن الوكيل نفسه ، تُرى ما هو عمل الدلال في السوق والشارع ؟ إنه يعمل العمل نفسه الذي يعمله الوكيل ، أي أنه يأخذ نموذجاً من البضاعة ويدور به على التَّجار ويعرضه عليهم ويقول عندي مثلاً رز بهذه المواصفات ( النوع الفلاني من الأرز يباع الكيلو غرام الواحد منه بمبلغ كذا) أو عندي النوع الفلاني من القماش ( الذي يباع المتر الواحد منه بالسعر الفلاني ) فالوكيل إذن ليس أمراً جديداً بل يعني الدلال بالضبط ، ولكن المدلال يعني الدليل وهي كلمة تبدو أروع من كلمة الوكيل ( الباحث عن الأسواق ) التي تشم منها في نظري رائحة المال فقط ، أما كلمة الللال فتشم منها رائحة الخدمة أيضاً ، و ( الفزتر ) أيضاً تعنى الزائر الذي يطلب منك استقبال أبضاً .

س ـ هـل يمكن للوحدات والمؤسسات الحكومية ضمان الخدمات الشعبية ؟

ج ـ لكي أكون منصفاً لا بـدُّ لي أن أقـول : إننا لا نملك

نجربة إيجابية في هذا المجال ، وإننا ذاهبون إلى ميدان التجربة لنرى ماذا سيحدث . نسألُ الله أن تكون هذه التجربة تجربة إيجابية .

س ـ إلى الحدِّ الذي نعرفه ؛ فقد عملت شركة التأمين الإيرانية لصالحها فقط وليس لصالح الناس ، فأيّ زمان قصدت بحديثك عنها ؟ .

ج - إن كلامي يعود إلى ما قبل (٢٤) عاما مضت ، فقد تقرر أن أجري قبل ما يقارب (٢٤) سنة بعض المطالعة والتحقيق حول الخدمات التعاونية ، وقد كان هذا الفرع يقسم إلى تعاونيات الإغاثة والتعاونيات الإقتصادية ، وقد كان لموضوع تحقيقي هو الخدمات الإقتصادية للتعاونيات الإقتصادية التي يدخل ضمنها التأمين وأمثاله والشركات التعاونية وأمثالها ، ولكني بحثت في تعاونيات الإغاثة أيضاً ، ومن أفضل أيامي اذلكما الشهران أو الثلاثة التي كنت أتنقل فيها بين الوحدات المختلفة لغرض الحصول على مصادر مكتوبة ومصادر عينية لهذه التعاونيات ، ومن الذكريات الرائعة التي ما زلت أحتفظ بها ، انني كنت معمًا وقصدت هذا النوع من البحث والتحقيق ، فكنت في كل مكان تق يباً أواجه مساعدة خالصة وتعاوناً جاداً من الذين كنت أطلب منهم المصادر والإحضائيات وأمثالها ، وكنت أيضاً أواجه مسائلة تمثلت في أن الوحدات التي كانت

نعمل في المؤسسات الحكومية تحت عنوان: « الإحصاء ومصادر المعلومات » لم تنجز إلا القليل من الأعمال ، فكلتا هاتين المسألتين ما زالتا في ذاكرتي ، إحداهما بسب المودّة التي كان يبديها الناس ، والثانية بسبب النقص الكبير الذي كان موجوداً في أعمالنا الإحصائية ولم يزل كذلك ، فقد ذهبت إلى وزارة العمل من أجل الحصول على بعض الإحصائيات فأحالوني إلى وحدة الإحصاء ، فواجهت هناك إخلاص فأحالون الذين وضعوا تحت تصرفي كلُّ ما كان لديهم ولكن صدقوا أن ما كان لديهم كان يقارب الصفر وهي مسألة أزعجتني كثيراً .

س ـ هـل ينبغي في نظركم إدارة التـأمـين في الإقتصـاد الإسلامي بصورة تعاونية أم بصورة إقتصادية ؟

ج ـ لو صار التأمين حكوميّاً فسوف يتّخذ شكلاً آخر ، فالحكومة فالتأمين الحكومي نوع من الضرائب في الحقيقة ، فالحكومة الشعبية تسعى دائماً لإستحصال الضرائب بحدود تعرض في مقابلها الخدمات بشكل يحقق الصالح لعامة الشعب .

س - الآن وبعد أن صوَّت الشعب الإيراني بأغلبية ساحقة لصالح دستور الجمهورية الإسلامية الذي تنص المادة (٤٤) منه على أن التأمين ينبغي أن يكون حكوميًا ، إلا تتصورون طرح مسألة فوائد التأمين الخاص أمراً غير مرغوب فيه ، ويؤدِّي إلى

شكوكٍ غير لائقةٍ ؟ وخاصة أن فعالية المؤسسات الحكومية يمكن معرفتها بسهولة ؟

ج ـ حول مسألة كون هـذا البحث مناسباً أو غير مناسب يجب أن نقول: إننا حين نتحدث عن وجود الله تعالى اعتدنا أن نقول: « وماذا لو قال أحدهم إن الله غير موجود » ؟ وعليه فإن مسألة تأميم التأمين التي ليست، أكثر رسوخاً في مجتمعنا من مسألة وجود الله ، لو بُحثت فسوف تؤدِّي إلى اضطرابات ، فيجب علينا أن نعتاد البحث والنقاش ، فالإيمان لا يمنع من البحث والتنقيب في الإسلام ، وفضل الإسلام يكمن في وجود الإيمان وقطعيته ، والصمود في العقيدة ، والدَّافع القوي في الإعتقاد القلبي وتجسده في العمل الصالح ، وكذلك القدرة على التحليل الذي يسمح لنا بسماع الأفكار والآراء المناقضة لإيماننا وبحثها وتحليلها لنبلغ التكامل في المعرفة ، وهـذه من أمور الإسلام الرائعة جداً . وعليه فإني لا أجد أية سلبية في هذا البحث ، أما القول : بأن فعالية المؤسسات الحكومية يمكن معرفتها بسهولة ؛ فإني أقول كما يقول العامة : « ليسمع الله من لسانك » وإني أؤمن وآمل كثيراً بأننا سوف نبلغ هذا الهدف باتباع أسلوبِ سليم ، وسواء كان التأميم حكوميًّا أو خاصًّا ، فإننا نملك مجموعة من المؤسسات الحكوميـة التي لو فعلنــا شيئاً بشأنها سوف نفعل الشيء نفسه بالتأمين.

س - نطلب منكم أن توصوا بالإستفادة من الشباب على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه ورفض أنواع الإحتكار في هذا الجانب الإقتصادي ، لأن التأمين في طريقه إلى الفناء بسبب عدم الإهتمام به ، في الوقت الذي يوجد الكثير من الأفراد السذين يمكنهم التأثير في ذلك ولكنهم لا يجدون إلى ذلك سبلاً .

ج - إنني لم أوص بهذا فحسب ، بىل هو شيء عملت به دوماً ، فأينها ذهبت في تلك الوحدات رافقت مجموعة من هؤلاء الشباب غير الناضجين وغير المجرّبين لكي أكون قد عملت بما أوصيتُ به ، وقد كانت النتيجة في ذلك إيجابية في جميع المجالات ، وهؤلاء الشباب منتشرون الآن ويؤلفون شبكة واسعة ، حيث يشكّلون النّواة الأصلية لدوران عجلة العمل في عدة وبحدات . الوحدة الأولى كانت أمانة سر مجلس قيادة الثورة ، حيث قلت فور ذهابي إلى هناك : إننا نريد إنشاء أمانة سر مجلس قيادة الثورة ، حيث الثورة بمجموعة من الشباب غير النّاضجين ، أولئك الأصدقاء الذين لم تكن لديهم أية خبرة بهذه الأعمال المكتبية بل كان عملهم يعتريه شيء من النقص أيضاً ، ولو أدّى ذلك إلى ضياع أربع لوائح قانونية فليكن ، فهذا هو معنى الثورة ، وما أكثر الذين جاؤونا قائلين : إن اللائحة الفلانية قد ضاعت وتلك وصلت متأخرة ، ولكنى لم أواجه أولئه أولئي الم

الأصدقاء إلا بمنطق واحد لا أكثر وهو أن الشباب غير الناضجين منشغلون بعملهم ، ولكننا الآن نجني ثمار ذلك وهي أنهم استطاعوا النفوذ في ثلاث أو أربع وحدات أوجدوا فيها الحركة وبثوا فيها الثقة إلا لا بد لنا من شبّان يبادرون لعمل لكي يتعلموه . أية ثورة هذه التي صنعت جميع قواها وكوادرها من قبل ، ثم خزنتهم في مستودع كبير حسب الأرقام ، لكي تعلن بمجرد انتصارها أن الشخص المرقم ( ١٤٥٠) مثلاً مطلوب لإنجاز العمل الفلاني ؟ المسرقم ( ١٤٥٠) مثلاً مطلوب لإنجاز العمل الفلاني ؟ فالثورات عامة بهذا الشكل ، فكيف الحال بثورتنا مع ما تتميز به من خصوصيات ؟ يجب علينا أن ندخل الحيل الشاب المؤمن ألى ميدان العمل وننضجهم لنلتذ ببنائهم ذواتهم ونوكل إليهم أمر المستقبل ، إذ لا وجود لأي حل آخر نصلح به مؤسساتنا الإدارية .

س ـ استناداً إلى ما أشرتم إليه حول انحصار التأمين ، هـل تؤيـدون الإنحصـار بـالشكـل المتّبـع في الـدول الإشتــراكيـة والشرقية ؟

ج ـ كلاً . إننا قلنا بأن يكون إسلاميّاً ، الإسلام لا شرقي ولا غربي ، إننا نملك مجموعة قليلة من التجارب وسوف تكون لدينا تجارب أكثر بعون الله ، آمل أن تنجح تجاربنا إلى درجة تجعل العالم يأتى إلينا ويسألنا عمّا فعلناه فأسعدنا به مجتمعنا ،

وسوف يكون ذلك أفضل تبليغ للإسلام ، أتذكر تلك السنين التي ذهبت فيها إلى ألمانيا لممارسة النشاطات الإسلامية بدعوة من مراجع التقليد ، فقد كنت مع أصدقائنا الشباب نعتمد على النقطة التي تقضي بأن أفضل تبليغ للإسلام هي إيجاد مجتمع إسلامي نموذجي في أيِّ مكانٍ كان من العالم ، افعلوا ذلك ليأتي الجميع إليكم ولن تحتاجوا بعد ذلك إلى مصاريف التبليغ ليأتي الجميع إليكم ولن تحتاجوا بعد ذلك إلى مصاريف التبليغ هذه ، رجائي من جميع الأخوة والأخوات أن يكون لدينا تعاون ، وتفكير مشترك يؤديان بنا إلى بناء مجتمع إسلامي نموذجي .

## مصادر البحث

- البينات: نشرة تصدرها الجمعية الإسلامية للعاملين في وزارة الإقتصاد والمالية طهران شهر تبرعام ١٣٦٠ هـ. ش (حزيران/١٩٨٣ م).
- تحرير الوسيلة: الإمام الخميني، مطبعة الأداب، النجف الأشرف.
- التهذيب: الشيخ الطوسي ج ٧ ط ٣ دار الكتب الإسلامية طهران.

شرائع الإسلام: المحقق الحليِّ ج ٢ ط ١ مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٩ هـ. ق.

دستور الإتحاد السوفياتي: الناشر ( مجهول ) طهران ، ١٣٥٨ هـ . ش .

وسائل الشيعة : ج ٤ ، ط-٢ ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، ١٣٨٧ هـ . ق .

مكتب تشيع : مجموعة من الكتاب ، السنة السادسة . . ق . قم .

مواقفنا: الحزب الجمهوري الإسلامي ، ١٣٦٠ هـ. ش. طهران.

المكاسب: الشيخ مرتضى الأنصاري، مطبعة اطلاعات تبريز.

دستور الجمهورية الإسلامية في إيران .

رسالة الأحكام: الإمام الخميني .

شرح اللمعة: الشهيد الشاني ، ج ٢ ، منشورات الطباطبائي ، قم

## الفهرس

| اقتصاد اسلامي ٥                                    |
|----------------------------------------------------|
| مقدمة الناشر                                       |
| مقدمة مقدمة                                        |
| الملكية في الاسلام١١                               |
| العمليات المصرفية والقوانين المالية في الاسلام ١٠٣ |
| الربا في الاسلام                                   |
| الضرائب في الاسلام١٢١                              |
| مقدمة مقدمة                                        |
| الأبعاد السياسية لفصل الاقتصاد في دستور الجمهسورية |
| الاسلامية ١٥٧                                      |
| بحث في الضمان الاجتماعي١٩٥                         |
| مصادر البحث                                        |





